## 

( من القاهرة والدلتا حتى منطقة سقارة )

الجنع الأوك

القاهرة \_ الاسكندرية وأهم آثارها المتحف اليوناني الرومانى - بورسىعيد الاسماعلية \_ الدلتا \_ سمنود الفيوم - المتحف المصرى هيلي ويليس ومسلتها أهر امات الجيزة خوف وخفرع ومنقرع - جبانـة الجيزة الأثرية \_ أبورواش أبو صير \_ منف \_ سقارة المقابر الملكية \_ هرم سقارة المدرج \_ هرم أوناس \_ هرم سنفرو \_ المجموعة الهرمية لبيبى الثانى - هرم سنوسرت التالت - هرم أيمنمحات التالست - الهرم الكاذب مصاطب العصر العتيق

تأليف بم يمس

شرجمة لبدير عبيشي هُ شفيق فريرً



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الآثارالمصرية في وادى البنيل الجسنوالأول



# الزين الماصية في وا دى النيال المنافئ

(من القاهرة والدلتاحتى منطقة سقارة)

القاصرة . الاستكندرية . بورستعيد . الدلتا . الفيوم . المتحف المصرى ميليو بوليس ومسلتها الأهرام . أبو رواش والجيزة أبو صير . منف . صقارة ( المقابر الملكية ) . مصاطب صقارة

ناكيد بميمس بيركي

ترجمة

و شفیق فریتر

لبلير حبشى

داجعه ا**کیوُر گرکی کی کارکری گٹاار** سهبدا اکرئین مرکز تسبیل اطالا



#### تمهيسسك

من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى لا حصر لها الخاصة بعلم الآثار المصرية ودون الانتفاع بهذه المؤلفات . وسيجد القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من هذه المراجع وبخاصـة « دئيل آثار مصر العليا » لمؤلفه « أ.ى.ب. ويجل » .

وقد جرت العادة أن يعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائسة بأسماء من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل ، ولكن مما يدعو الى الأسف أنه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى توفى زوجى بعد أن أمضى عدة سنوات فى عمل متواصل لاخراجه .

ولذا أرى من واجبى ان اقدم الشكر باسمه للمعاونة القيمة التى ساهم بها فى اعداد هــذا الكتاب كل من الأســتاذة « مرجريت أ. مرى » ، ومستر « ألفريد لوكاس » ، والدكتور « ج ،أ، ريزنر » ، والدكتور « روبرت ،ل، موند » ، والســيد المبجل « ج.ى. ماك جريجور » ،

وعلى الرغم من أن المؤلف كان قد أتم متن الكتاب ، غير أنه بقى منه الشيء الكثير ليصبح معدا للنشر ، وقد قام المستر « ريجنالد أنجلباك » أمين المتحف المصرى بمباشرة طبعه واعداد فهارسه وكتابة الملحق رقم ١٠لذا فاننى انتهز هذه الفرصة لأشكره على معاونته الصادقة القيمة .

كونستانس ، ن ، بيكي



#### هسنا الكتسساب

بالنظر الى كبر حجم الكتاب فى أصله الافرنجى ، وما أضفنا الى الترجمة العربية من هوامش تصحيحا لبعض الوقائع ، وتسجيلا لما تم من كشوف جديدة منذ أن صدر الأصل الافرنجى حتى الآن ، حتى يكون متمشيا مع آخر ما وصل اليه علم الآثار ، وبالنظر الى كثرة اللوحات التى ألحقناها بالترجمة العربية عن الكشوف والآثار البارزة ذات الأهمية الفنية والتاريخية ، بالنظر الى هذا كله ، فضلنا أن تصدر الترجمة العربية فى خمسة أجزاء:

- ★ الجزء الأول: ويشمل الدلتا والقاهرة حتى منطقة صقارة .
- \* الجزء الثاني : ويشمل ما بين الفيوم حتى ما قبل الأقصر .
  - ◄ الجزء الثالث: ويشسل الأقصر شرقا وغربا .
- ★ الجزء الرابع: ويشمل ما بعد الأقصر ( من طيبة حتى أسوان ) .
  - ★ الجزء الخامس: ويشمل معابد فيلة حتى الخرطوم.

ولقد أضفنا الى الجزء الأول من الترجمة العربية هوامش كثيرة ، كمية الحقنا به مجموعة كبيرة من الصور والأشكال المختلفة والرسوم التوضيحية .

أما الرسم الذى يعبر عنه شكل \ فينطوى على فكرة مستوحاة من الحقيقة التاريخية المعروفة وعى : « عندما تصعد مجرى النيل ، فانك تهبط مجرى التاريخ » كما سيأتى بعد ذلك .

- فالرسم الأعلى يمثل أهرام الجيزة حيث دفن كبرا ملوك الدولة القديمة ، ويتحدث الجزء الأول من الترجمة العربية عنهم .
- ويمثل الرسم الثانى هرم اللاهبون أحب مدافن ملوك الدولة الوسطى، ويتحدث عنهم المجزء الثانى من الترجمية .

- ويمثل الرسم الثالث « بيبان الملوك » حيث دفن ملوك الدولة الحديثة، وهـنا ما سيتناوله الجـزء الثالث من الترجمــة .
- أما الرسم الرابع والأخميد فيمشل احمدى المقابر الترابية في « قسطل » و « بلانة » حيث دفن بعض الملوك الذين حكموا النوبة أيام حكم الرومان لمصر، وهذا ما يعالجه الجزء الرابع والخامس من الترجمة.

المترجمان ، والداجع

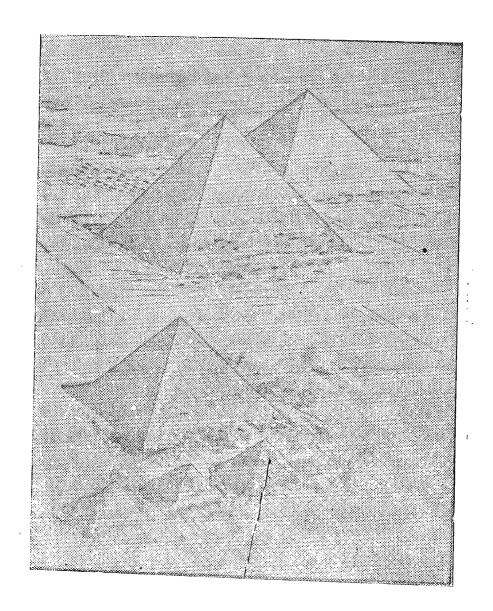

( شكل رقم ١) منطقة أعرام الجيزة كما تبدو من الجو



### تقسمايم الجسماء الأول من الكتسماب بقسمام الأسمالة لبيب حشى

منذ أن عرفت السياحة كوسيلة للتثقيف والمتعة كانت مصر فى طليعة الدول التى يزورها الناس من كل ركن من أدكان العسالم ليروا فيها ما لا يستطيعون رؤيته فى بلادهم ، وليستمتعوا فيها بما لا قبل لهم بالاستمتاع به فى الأقطال التى أتوا منها ، وهم يتحملون فى سبيل تحقيق أمنيتهم الكثير من المتاعب .

وقد يتعرضون لبعض الأخطار ، وهم يضحون بسبب هذا بالمبالغ الطائلة التى ادخروها فى غالب الأحيان من كدهم وكدحهم ، وهم يعضرون بعد أن يكونوا قد قضوا الوقت الطويل فى القراءة عن العضارة العظيمة التى يأملون فى مشارة العظيمة التى المراءة .

ومع الظيور النازحة الى مصر والهاربة من برودة الشياء فى القارة الأوربية ، تبدأ جموع السياح من مختلف البلاد فى التدفق على مصر لينعمؤا بعض الرقت بالشمس الساطعة والسماء الصافية والجو المعتدل الجاف المنعش الذى تتمتع به بلادنا ، ويستمر تدفق هذه الجموع طوال أشهر المخريف والشياء والربيع حتى اذا ما اشتد الحر قل بعض الشيء عدد الزوار ، وان حضر اليها الكثيرون ممن لا تتاح لهم الزيارة عندما يكون الجو أكثر اعتدالا .

وهم أذ بفدون إلى مصر يهدفون إلى رؤية تلك المناظر الجذابة التى قل أن يروها فى بلادهم ، فهنا فى مصر تنبسط الأراضى فلا تكاد ترى فيها الجبال التى تكتنف أكثر البلاد التى يحضرون منها ، وتمتد الصحارى جنبا إلى جنب مع أرض تميزت بخصوبتها وتنوعت فيها المحصولات التى تعتمد كل الاعتماد فى ربها على مياه النهر بخلاف غالبية بلادهم الجبلية التى تكثر فيها النباتات والأشهار الطبيعية التى تغذيها ميساه الأمطهار .

رالبعض القليل منهم يمنون أنفسهم بأن يروا الحياة الشرقية التى تختلف كل الاختلاف عن الحياة التى يحيونها ، وأن يمتعوا أنفسهم بسحر الشرق وجماله ، وأن يتصلوا بأهله ويتعرفوا على طرق معيشتهم وعاداتهم وكل ما يتصل بهم ، بل ان منهم من يعمل على قضاء بعض الوقت خارج المدن حيث تمتيد الصيدي وتنتشر القيدي

الا أن الجميع على السواء يحضرون الى هذه البلاد وقد وطدوا العزم على رؤية أكثر ما يمكن رؤيته من آثار ومعالم ، فهم قد رأوا او قرأوا او سمعوا عن هذه المعالم وتلك الآثار التي شيدت منذ آلاف السنين في وقت كان العالم فيه غازقا في بحار الجهل ، وهم قد قرأوا أو سمعوا أو رأوا كيف أن الكثير من هذه الآثار الضاربة في القدم لا زالت قائمة تكاد تكون في الحالة التي أقامها عليها من انشأها منذ آلاف السنين ، وأن فيها من روعة الفن وجماله ما يدل على سلامة ذو قهم وعلى عراقة الحضارة التي وصلوا اليها .

فاذا ما تحقق الحلم وتمت الزيارة قضوا أياما قد تمتد الى أسسابيع ينتقلون فيها بين القاهرة وضواحيها ، وبين الصعيد الأعلى وأماكنه الأثرية المتعددة ، وقد يتسع وقتهم لزيارة بلاد النوبة وما فيها من مناطق أثرية ستوشك أن تنقل الى أماكن أخرى حفاظا عليها سوهم فى كل هذا يعملون على البقاء فى مصر أطول مدة ممكنة لينعموا بالجو المعتدل الجاف المنعش ، وبالمناظر الجذابة ، وليروا أكثر ما يمكن رؤيته من معالم وآثار ،

والغالبية العظمى منهم يمرون على تلك الآثار فى صحبة أدلاء وتراجمة العدر اليهم الكثير من المعلومات الطريفة عن هذه الآثار عن آبائهم وأجدادهم ، أو ممن تعلموا فى المعاهد التى أنشئت لتخريج المرشدين السياحيين ، غير أنه اقد يفضل البعض القليل الذى قرأ كثيرا عن حضارتنا القديمة قبل أن يحضروا الى بلادنا أن يكتفى بما قرأه قبل حضوده مع الاستعانة ببعض الكتب التى يكتبت لتشرح الآثار وتوضح اهميتها والطرق الموصلة اليها .

فلهؤلاء ولفيرهم من هواة علم الآثار وضبعت كتب كثيرة لتكون دليلا لمعالم

المناطق الأثرية أو لجميع المناطق على السواء ، مع توضيح آثار كل بلد وأهمية ما تتميز به هذه الآثار من فن وما تحتويه من معلومات تاريخية . ولقد وضعت مثل هذه الكتب عن أكثر البلدان التي يقصدها السياح للترويح عن النفس ، وللتمتع بالجو الطيب ، ولرؤية الآثار مثل إيطاليا وسويسرا واليونان ومصر .

على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد ، فمما لا شك فيه أنه لا يوجد فى بلد آخر فى العالم من الآثار ما يضارع آثارها فى قدمها وروعتها وكثرتها وجمال فنها ، ولعلها البلد الوحيد فى العالم الذى يستطيع فيه المرء أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب خلال خمسين قرنا من الزمان على ضروء آثار أغلبها لا زال قائما حتى اليوم وعن طريق كتابات ونقوش على الأحجار والشقاف وأوراق البردى ونحدوها ممسا ابقت عليه أرض مصر الأمينة .

والكتاب الذى نترجمه اليوم هو أحد الكتب الهامة التى كتبت ليطلع عليها السائحون ومحبو الآثار من قراء الانجليزية ، وليعلموا كل التفاصيل عن أهم الآثار الموجـــودة فى مصر والســودان وتاريخهـــا .

وقد قام بتأليفه « جيمس بيكى » الذى ولد فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٦٦ فى اسكوتلندا ، ودرس اللاهوت فى جامعة أدنبرة ثم هوى علم الآثار ودرسته » شأنه فى ذلك شيئان الكثير من رجال الدين فى أوربا وأمريكا ، وقد التحق بجامعة اكسفورد كمحاضر ، وكتب كتبا كثيرة عن الفلك والآثار وأصبح عضو جمعية الآئيار الملكي

ولعل أهم ما كتبه هو الكتاب الذي سرد فيه ما حدث في مصر من « كشوف خلال قرن من الزمان » ( المطبوع عام ١٩٢٣ ) فهو الكتاب الذي اعتمد عليه الكثير من الكتاب الذين عالجوا مثل هذا الموضوع أمثال « سيرام » الذي كتب كتابه المشهور المعروف باسم « الآلهمة والمقابر والعلماء » وهو الكتاب الذي ترجم الى أكثر من عشر لغات وطبعت منه الطبعات المتعددة .

أما الكتاب الحالى فلقد أمضى مؤلفه السنوات الطويلة فى كتابته وجمع الصور والرسوم الخاصة به ، الا أن الموت عاجله فى ٥ فبراير سنة ١٩٣١ فلم تتسع له الفرصة لاستكماله نهائيا ، فقامت زوجته السيدة « كونستانس بيكى » فى السنة التالية لموته بمساعدة المستر « أنجلبساك » الأمين الأسبق للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع بعد اضافة الفهارس والملاحق له .

واليوم وقد من على طبع الكتاب أكثر من ثلاثين عاما قد يتساءل البعض ان كان الكتاب لا يزال متمشيا مع الآراء الحديثة التي وصل اليها علم الآثاد ، وان كان هناك من بين الكتب المماثلة ما كان أولى بالترجمة منه .

والرد على الشطر الأول يتلخص فى أنه قد حدثت منذ ظهور هذا الكتاب كشوف كثيرة وجدت آراء متعددة ، غير أننا سوف نشير الى هذه الكشوف وتلك الآراء فى هوامش الكتاب حتى لا يفوت القارىء شيء مما جد منذ تأليف هي الكتاب الكتاب الكتاب .

أما عن الشطر الثانى من السؤال فان علينا أن نسلم بأن كتاب « بيدكر » عن آثار مصر يفضل كتابنا من حيث غزارة مادته ، فلقد تو فر على كتابته نخبة من المتخصصين وعلى رأسهم العلامة الأثرى الألمانى « جورج شتيندورف » ، ولكن من واجبنا أن نذكر أن كتاب « بيكى » أنسب لقراء العربية بمعلوماته المركزة الواضحة ، وبأسلوبه المبسط الهادىء الممزوج أحيانا بنوع من الدعابة التى تخفف على القيارىء عبء القيراءة الجافة .

والمؤلف يجارى فى هــذا الأثرى الانجليزى « أرثر ويجل » الذى قضى الســنوات الطويلة يعمل فى مصلحة الآثار ككبير للمفتشين ، ثم عكف على كتابة الكتب الأثرية وكان من بين ما كتبه كتابه المعروف « دليل آثار مصر الحليا » وهو الذى اعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا اعتمادا كبيرا فى وصــفه الملاثار المصرية فى هــنا الجزء من البلاد المصرية ، وهى التى تشـمل أغلب

<sup>(</sup>١) جميع الهوامش قد أضافها المترجمان أو المراجع .

صفحات الكتاب الحالي لكثرتها وأهميتها.

ولقد عنى المؤلف بأن يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل منطقة هبل أن يسترسل فى كتابة وصف لآثارها حتى تكون لدى القارىء صدورة واضرحة عن كل منطقة .

وما أحوج القارىء المصرى أن يتعرف على تاريخ المناطق المختلفة وآثارها حتى يستطيع أن يدرك هذا التاريخ ويشاهد تلك الآثار كلما أتيحت له الفرصة لذلك خصوصا بعد أن تقرر اتباع نظام الحكم المحلى وتقسيم البلاد الى محافظات يبرز فى كل منها طابع الاقليم ومميزاته وتاريخه البعيد والقريب.

ولقد حرصت أنا وزميلى الأستاذ شفيق فريد على توخى بساطة الأسلوب فى ترجمة الكتاب ، كما عنى زميلنا الدكتور جمال مختار بمراجعة الكتاب بالدقة التى يتميز بها ، فلعل الكتاب يسد نقصا فى المكتبة العربية فينتفع به المواطنون ويدركوا الى أى حد تعج بلادنا بالآثار العظيمة لأجدادنا الذين ساهموا بأكبر قسط فى بناء الحضارة القديمة التى قامت عليها الحضدادة الحديث

ولعل هذه الحقيقة تحفزهم لأن يعملوا مع العاملين فى احلال بلادنا المحل. اللائق بها كأمة انحدرت من شعب عريق وصل الى درجة عظيمة من الحضارة فى وقت كانت فيه دول اليوم المتحضرة لا ذكر لها ولا شأن .



( شسكل رقــم ٢ ) أبو الهــــول الكبير قاهــــو الزمن

#### سيجل تاريخي لأهسم الفراعنية

يعتمد السجل التالى على القوائم التاريخية لتاريخ « كمبردج » القديم . وفي التواريخ القديمة حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة يمكن التغاضى عن الخطأ . ومثل هذه التواريخ تعد تقريبية ، اذ أن المسادر لا تزال مختلفة اختلافا واضحا على الرغم من التعديلات الحديثة للآراء المتطرفة . وابتداء من ١٥٨٠ قبل الميلاد ، عندما بدأت الأسرة الثامنة عشرة ، حدد التاريخ تحديدا جد دقيق فلا تتجاوز الفروق بين مختلف المصادر بضع سنوات قليلة على الأكثر .

#### عصر ما قبسسل الأسرات

بقیت لنا أسماء قلیلة من فراعنة هذا العصر أمثال سكا ، وخایو ، وتیو ، وثش ، ونسكا (؟) ووازن ، وهؤلاء حكموا الوجه البحرى ، أما الملك العقرب فقد حكم الوجه القبلى ، ومن الصعب تحدید أى تواریخ ولو تقریبیة لهم ،

#### الدولة القديمسية

الأسرة الأولى ( تواريخ تقريبية ٢٥٠٠ - ٣٣٥٠ ق٠٥ (١) ) :

نارمــر ( مينيس أو مينا ) \_ عما \_ زر ( اتوتى ) (1) \_ دن سمستى \_

(۱) يميل أغلب العلماء الآن الى قصر عهد الدولة القديمة على الأسرات من الثالثة الى السادسة ، أما الأسرتان الأولى والثانية فيشسملهما العصر العتيق أو الباكر أو الطينى .

ويرى الأستاذ آلان جاردنر في كتيابه ويرى الأستاذ آلان جاردنر في كتيابه العصر العتيق ببدأ من سنة ٣٢٠٠ق.م ( بزيادة أو نقص في حيدود ١٥٠ عاما ) وينتهى عام ٢٧٠٠ ق.م وينتهى عام العصر ببدأ حوالي عام ٢٩٨٠ ق.م وينتهى عام ٢٦٧٧ ق.م وينتهى عام ٢٦٧٧ ق.م.م

(۲) حكم الملك جت ( واجيت ) بين عهددى « زر و دن » وتتفق معظم المراجع الحديث .

(م ٢ الآثار جد ١ )،

عنج ایب مربیبیا \_ سمرخت سمسو \_ قع (١) \_ سن .

الأسرة الثانية ( تواريخ تقريبية ٣٣٥٠ - ٣٢٠٠ قدم ) :

حتب ســخموى \_ رنب (٢) \_ نى نتر \_ سـخم ايب بر ان ماعت \_ بو ايب سن \_ سـنج .

الأسرة الثالثة ( تواريخ تقريبية 2200 - 2100 ق.م ):

خع سبخم (خع سبخموی) (۲) ــ زوسر ــ سانخت ــ نفرکا ــ سنفرو(۱) . الأسرة الرابعة ( تواريخ تقريبية ۲۹۸۰ ــ ۲۹۹۰ ق.م ) :

کیوبس ( خیروفو ) - جیدف رع - کفرن ( خفرع ) میکونیس (منکاورع ) - شبسکاف .

\_\_\_\_\_

- (١) يجمع معظم العلماء على أن الملك «قع» كان آخو ملوك الأسرة الأولى.
  - (٢) يقصــد اللك « نب رع » (رع نب ) .
- (٣) يعتبد الملكان « خع سخم » و « خع سيخموى » آخر ملوك الأسرة الثانية . ولا نوافق المؤلف على اعتبارهما ملكا واحدا أو وضعهما بين ملوك الأسرة الثالثة .
- (٤) تعد الأسرة الثالثة بداية عهد الدولة القديمة (عصر بناة الأهرام) ويعطيها الأسياذ جاردنر في كتابه السالف الذكر الفترة ما بين ٢٧٠٠ ق.م و ٢٦٢٠ ق.م ، في حين يحدد الأسياذ كيس بدايتها بعام ٢٦٧٦ ق.م ونهايتها بعسام ٢٦٧٨ ق.م .

ویمکن تحدید وترتیب ملوك الأسرة الثالثة كما یلی: زوسر ( نترخت ) ــ منخم خت ــ ســانخت ( نب كا ) ــ خع با ــ نفــر كا ( نفو كارع ) ــ ( حـــونی ــ حــو ) .

أما الملك سنفروا فهو مؤسس الأسرة الرابعة صلحبة أهرام الجيزة النخالدة ، ويعطيها جاردنر الفترة ما بين ٢٦٢٠ و ٢٤٨٠ ق.م بينما تمتد أيام الأسرة الخامسة في رايه بين عامى ٢٤٨٠ و ٢٣٤٠ ق.م .

#### الأسرة الخامسة ( تواريخ تقريبية ٢٩٦٠ - ٢٨٣٠ ق.م ) :

اوسر کاف \_ ساحورع \_ نفر ایر کارع \_ شبسس کارع(۱) \_ نی اوسی رع \_ منکاو حور \_ جد کارع اسیسی \_ اوناس .

#### الأسرة السادسة ( تواريخ تقريبية ٢٨٣٠ - ٢٦٣٠ ق.م ):

تیتی - مری رع بیبی الأول - مرن رع محتی ام ساف - نفر كارع بیبی الثانی .

#### العصر المتوسط الأول

من الأسرة السابعة الى العاشرة (تواريخ تقريبية ٢٦٣٠ ـ ٢٣٠٠ ق.م).

ولیس من ملوك هاتین الأسرتین الاهناسیتین (۲) ملك واحد معروف لدین الدرجة تستحق الذكر غیر خیتی ( اختای ) مر ایب رع .

#### الدولة الوسسطى:

#### الأسرة الحادية عشرة ( تواريخ تقريبية ٧٣٧٥ - ٢٢١٢ ق.م ) ():

ان تداخل تاريخ بدء هذه الأسرة في تاريخ أواخر الأسرة العاشرة يرجع الى غموض الفترة التي ناضلت فيها كل من اهناسية وطيبة في سبيل السلطة .

- (۱) حكم الملك « نفر اير كارع » بين عهدى الملكين « شبسس كارع » و « ني أوسيدر رع » .
- (٢) يقصد المؤلف الأسرتين التاسعة والعاشرة اللتين ناضل ملوكهما في سبيل انقصاد البسلاد من الفوضى والاضمحلال اللذين سمادا البلاد أيام الأسرتين السماعة والثامنية .
- (٣) تبدأ الدولة الوسمسطى فى الواقسم فى أيام الملك منتبو حتب الشانى حوالى عسمسام ٢٠٦٥ ق.م .

أنتف واح عنخ (١) .

أنتف نخت نب تب نفر.

منتو حتب الأول سعنخ ايب تاوى .

منتو حتب الثاني نب حبت رع .

منتوحتب الثالث نب تاوی رع  $(^{7})$  .

منتوحتب الرابع سعنخ كارع .

#### الأسرة الثانية عشرة ( تواريخ تقريبية ٢٢١٢ - ٢٠٠٠ ق.م ) (") :

يرجع تداخل تواريخ حكم فراعنة هــــذه الأسرة الى أن كل فرعون كان يشرك خلفـــه معـه في الحكم ليضمن توليتــه بعــده:

| ق.م    | 7177 7717   | أمنمحات الأول  |
|--------|-------------|----------------|
| ق.م    | 7717 43/7   | سنوسرت الأول   |
| ق.م    | 1110 - 110. | أمنمحات الثاني |
| ق.م    | 7.99 7110   | سىنوسرت الثانى |
| ق.م    | 7.71 7.99   | سنوسرت الثالث  |
| ق.م    | 17.7 71.7   | أمنمحات الثالث |
| ق٠٦(١) | 71.7 37.    | امنمحات الرابع |

(١) الثابت أن مؤسس الأسرة الحادية عشرة هـو أنتف سـهر تاوى الذي حكم مباشرة قبــل أنتف واح عنخ .

(۲) منتوحتب سعنخ کارع حکم قبل الملك منتوحتب نب تاوى رع الذى خلف مباشرة .

(٣) حكمت الأسرة الثانية عشرة فى الفترة ما بين عامى ١٧٨٦٠١٩٩١ ق.م تقريبا، أما العصر المتوسط الثاني فيمتد من عام ١٧٨٦ الى ١٥٧٥ ق.م تقريبا،

(}) الثابت الآن أن الملك أمنمحات الثالث أشرك ابنه في الحميكم مدة ثلاث سينوات قبل موته وأن ابنته سمك نفرو حكمت بعد أخيها مدة ثلاث سينوات وانتهت بموتها أيام الدولة الوسمالي .

#### العصر المتوسيط الشاني ( الهكسيوس )

#### من الأسرة الثالثة عشرة الى الرابعة عشرة ( ٢٠٠٠ - ١٥٨٠ ق٠م ) ٠

بانتهاء الأسرة الثانية عشرة ندخل فى عصر لا يعرف عنه الا القليل نسبيا، ولدينا سلمجلات طويلة لملوك حكموا وقتئذ ولكن قل من بينهم من هو جسمندير بالذكسير.

ومن هؤلاء الملوك أمنمحات سبك حتب - امنى انتف أمنمحات - خنزر - أوجاف - والملوك المعسروفون باسم سبك حتب ، ومن بينهم سبك حتب الثانى ( سبخم سواز تاوى رع ) وله تمشال دقيق الصنع من الجرانيت فى المتحف البريطانى ، وكذا الملوك المعسروفون باسم سبك ام ساف ، وكان احدهم عدفا للصوص مقابر طيبة فى عهد الرعامسة أى بعسد ثمانية قرون ، والسلالة الثانية لأسرة أنتف ، وخمسة فراعنة آخرين على الأقل .

#### الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( تواديخ تقريبية ؟ ـ ١٥٨٠ ق٠م):

هاتان الأسرتان من أصل حكسوسى ، وقد كانتا معاصرتين جسزئيا الملاسرتين السابقتين ، ثم للأسرة السابعة عشرة التى بدأت حرب الاستقلال والتى حررت مصر من سيطرة الهكسوس ، وأشهر هؤلاء الفراعنة : خيان ، وثلاثة ملوك باسم ابيبا (ابوبى) وآخرهم يرجح أنه كان معاصرا للملك سقننرع الشالث من ملسوك الأسرة السسسابعة عشرة .

#### الأسرة السابعة عشرة ( تواريخ تقريبية ١٦٤٠ ـ ١٥٨٠ ق٠م ) :

| ١٦٤٠ ــ ١٦١٥ ق.م | ســـــقننرع الأول |
|------------------|-------------------|
| ١٦١٥ ــ ١٦٠٥ ق.م | سيقننرع الثاني    |
| ١٦٠٥ ــ ١٥٩١ ق.م | سيقننرع الثالث    |
| ١٥٩١ ــ ١٨٨١ ق.م | كامــــوزا        |

#### اللولة الحسسديثة

#### الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٨٠ - ١٥٥٨ ق٠م ) ('):

| ١٥٨٠ ــ ١٥٥٨ ق.م.            | أحمس (أمازيس) الأول         |
|------------------------------|-----------------------------|
| ١٥٥٨ ١٥٥٥ ق.م                | أمنـــوفيس الأول            |
| ١٥٤٥ ــ ١٥١٤ ق.م             | تحتمس الأول                 |
| ١٥٠١ ــ ١٤٧٩ ق.م             | حتشبســـوت ( <sup>۲</sup> ) |
| ١٠٥١ ــ ١٤٤٧ ق.م             | تحتمس الثــالث              |
| ويتداخل حكمه بسبب اشتراكه    |                             |
| في الحكم مع حتشسسوت ، وقد    |                             |
| حكم بمفرده ابتداء من ٧٩ اق.م |                             |

| ق.م | 187 1887  | امنوفيس الشبيساني        |
|-----|-----------|--------------------------|
|     | 1817 187. | تحتمس الرابــــع         |
|     | 1131 1771 | أمنسوفيس الثالث          |
|     | 1777 17%. | أمنوفيس الرابع (اخناتون) |
|     | 1709 1777 | سيسمنخ كادع              |
|     | 180 1809  | توت عنخ آمـــون          |
|     | 1887 180. | آی                       |
|     | 1777 1787 | حييينيور معب             |

<sup>(</sup>١) هناك بعض اختلافات في هذه التواريخ وفي مدد حكم ملوك هذه الأسرة عن تلك التي يقدرها العلماء المعاصرون ولكنها على كل حال اختلافات طفيفة .

<sup>(</sup>٢) حسكم الملك تحتمس الثاني بعسد تحتمس الأول ، وتبعتهما الملكة حتشبسوت بالاشتراك مع تحتمس الثالث .

#### الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۲۲ بـ ۱۲۱۰ ق.م ) :

رمسيس الأول ١٣٢١ ق.م

ســــيتى الأول ١٣٢١ ـــ ١٣٠٠ ق.م
رمسيس الثـــانى ١٣٠٠ ـــ ١٣٣٣ ق.م
منفتــــاح ١٣٣٠ ـــ ١٢٣٠ ق.م

آمـــون مسس (١) ١٢٢١ ـــ ١٢٢١ ق.م
سى بتاح (مع الملكة تا أوسرت) ١٢١٠ ـــ ١٢١١ ق.م
سيتى الثانى منفتـاح ١٢١٤ ـــ ١٢١٠ ق.م
مغتصب سورى يدعى أريسو ــ أو ايرسو ــ لمدة غير محدودة قد تنتهى

#### الأسرة العشرون ( ١٢٠٠ ــ ١٠٩٠ ق٠م ) :

| ق.م                       | 1194 17   | سيت نخت            |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| ق.م                       | 1177 7711 | رمسيس الثـــالث    |
| ق.م                       | 1171 1771 | رمسيس الرابسع      |
| ق.م                       | 110Y 1171 | رمسيس الخامس       |
| ۱۱۵۷ ـــ ۱۰۹۰ مقسمة بينهم |           | رمسيس السادس       |
|                           |           | رمسيس السابع       |
|                           |           | رمسيس الثامن       |
|                           |           | رمسيس التاسع       |
|                           |           | رمسيس العاشر       |
|                           |           | رمسبيس البحادى عشر |
|                           |           |                    |

<sup>(</sup>١٨) حكم الملك سيتي الثاني بعد الملك منفساح .

#### الأسرة الحادية والعشرون ( ١٠٩٠ – ٩٤٥ ق٠م ) : · · ·

هناك فرعان ملكيان أحدهما الفرع التانيسي بالدلتا ، والآخر الفرع الطيبي ، وكانا من رجـــال الدين .

#### تانبس:

| نس بانبدد   |
|-------------|
| باسسبا خع   |
| آمـــــــــ |
| <u>,</u>    |
| باســـبا خ  |
|             |

#### طيبسسة

| ق.م | حسسوالي ١٠٩٠ | حويحـــــور                            |
|-----|--------------|----------------------------------------|
| ق.م | 1.4 1.4.     | بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ق.م | 1.7 1.4.     | من خـــــبر رع                         |
| ق.م | 908 - 999    | بنسنسسوتم الشسساني                     |
| ق.م | 980 908      | باسباخع ان نوت الشاني                  |

#### الأسرة الثانية والعشرون ( ٩٤٥ ــ ٥٤٧ ق٠م ) :

هذه الأسرة ترجع الى أصل ليبى شهالى ، وبذلك تختلف عن الأسرة الأثيوبية الخامسة والعشرين التي تنتمي الى أصل ليبي جنوبي (") .

<sup>(</sup>۱) بســو سنس .

٠ بانجـــم ٠

<sup>(</sup>٣) عندما أخذت مصر فى الضعف وسادها الانحلال تمكن أمراء النوبة الذين يغلب على الظن أنهم من أصل مصرى من الاستقلال ببلادهم وكونوا مملكة مصرية الطابع عاصمتها نباتا عند الشسلل الرابع تمكنت من السيطرة على مصر حوالى ٧٢٠ ق.م بعد أن قهرت حكام مصر الليبي الأصل .

| ٥٤٥ ــ ٩٢٤ ق.م                 | شيشم الأول        |
|--------------------------------|-------------------|
| ۹۲۶ ــ ۸۹۰ ق.م                 | أوســــركون الأول |
| ۵۹۸ ــ ۱۷۶ ق.م                 | تاكيــــلوت الأول |
| ۸۷۶ ــ ۲۰۸ ق.م                 | أوسىركون الشانى   |
| توفى فى أثناء اشتراكه فى الحكم | شيشنق الثاني      |
| مع أوسركون الثانى              |                   |
| ۸٦٠ ــ ۸۳۶ ق.م                 | تاكيلوت الشـــانى |
| وقد اشـــــترك في الحــــكم مع |                   |
| أوسركون الشاني لمدة سيبع       |                   |
| ســــنوات .                    |                   |
| ۲۸۶ ــ ۲۸۶ ق.م                 | شيشيننق الشالث    |
| ۷۸۲ ــ ۷۸۲ ق.م                 | بی مــــای        |
| ۲۸۷ _ ۲۸۷ ق.م                  | شيشـــنق الرابع   |

#### الأسرة التالثة والعشرون ( ٥٤٧ ـ ٧١٨ ق٠م ) :

بادى باستس ٧٤٥ ــ ٧٢١ ق.م أوسركون الشالث تاكيلوت الشالث تف نخت

وقد اقتسم الملكان الأخيران الحكم بينهما حتى سينة ٧١٨ ، واشترك اوسركون الثالث مع بادى باستس فى الحكم خلال مدة غير محدودة ، والملوك الثلاثة الأخييرون الذين حيكموا على وجه التقريب فى وقت واحد فى العلما ، هزموا على يد ملك الوجيه القبلى (١) بيعنخى ،

<sup>(</sup>١٥) يقصد الملك النسسوبي بيعنخي .

#### العصر المتأخييييي (١)

#### الأسرة الرابعة والعشرون ( ٧١٨ - ٧١٢ ق٠م ) :

باك ان رنف ( بوخسوريس ) ٧١٨ - ٧١٢ ق.م .

الأسرة الخامسة والعشرون ( ٧١٢ ـ ٦٦٣ ق٠م ) :

وتسمى الأسرة الأثيوبية (١) وهى أسرة الليبيين الجنوبيين الذينحكموا في « نباتا » ويبدل حكمها لمصر بالك بيعنخى الذي سلمت « شهاكا » وينتهى بتانوت آمون خليفية طهها وينتهى بتانوت آمون خليفية طهها وينتهى بتانوت المون خليفية طهها والله المحادثة المحادثة

#### الأسرة السادسة والعشرون ( ٦٦٣ ـ ٥٧٥ ق.م ) :

| ق.م | 7.9 798   | ابســـماتيك الأول    |
|-----|-----------|----------------------|
| ق.م | 7.7       | نخــــاو             |
| ق.م | ۰۸۸ ۱۹۸۰  | ابســـماتيك الثــاني |
| ق.م | ۸۸۰ ۲۰    | ابریس ( حفـــــرا )  |
| ق,م | PF0 - 070 | أحمس (أمازيس) الثاني |
|     | ٥٢٥ ق.م   | ابسماتيك الثالث      |

<sup>(</sup>۱) يطلق أغلب المؤرخين على الأسر من ٢١ الى ٣٠ اسم العصر المتأخر وهو، العصر الذي تلا عهد الدولة الحديثة . وقد أطلق الأستاذ «كيس» في كتابه، العصر المتوسط الثالث على الأسر من ٢١ الى ٢٤ . أما العصر المتوسط الثالث على الأسر من ٢١ الى ٢٤ . أما العصر المتأخر فيبدأ في رأيه من عهد الأسرة الخامسة والعشرين .

<sup>(</sup>٢) أو النـــوبية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الأسرة السابعة والعشرون:

ملوك من الفرس يحكمون منف الفتح الفارسي عام ٥٢٥ ق.م وتتخلل حكمهم فترات قصيرة كانت تحكم فيها أسرات وطنية لمدة قصيرة ، هي الأسرات الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون ، ولم يكن بينها ما يستحق الذكر سوى الأسرة الأخييرة تحت حكم نقطانبو الأول والثاني حتى دخيول الاسكندر الأكبر مصر عام ٣٣٢ ق.م . وبعد ذلك حيكم البطالمة حتى ٣٠ ق.م . ومنف ذلك التاريخ اصبحت مصر ولاية رومانية يحكمها الأباطيرة الرومان كفيسراعنة .

#### مقالمة

يبدو ضروريا أن نقوم منذ البداية بتوضيح وتحديد ما اشتملت عليسه الفصيول التالية . ومن البديهى أنه يستحيل فى مؤلف واحمد من الحجم المتوسط أن نحاول حتى مجرد دراسة ووصف الأمثلة البارزة من بين النماذج العديدة من الأدوات المنزلية والجنازية والآلات والأسلحة وأدوات الزينسة ونحمسوها مما تحمسويه المتاحف الكبسسيرة .

وعلى ذلك فبخلاف المحالات الاستثنائية ( كما هى المحال فى النماذج العظيمة الأهمية الموجودة بالمتحف المصرى ) نجد أنه لا يمكن بأية حسال من الأحوال وصف تلك الآثار وحصرها ، لأن ذلك لا يتطلب منا كتسابا واحدا فقط بل عسسدة كتب .

وهذ ( يعتبر عملا غير مجد مثل عد وترتيب رمال شاطىء البحر أو نجوم السماء . وبالاجمال يجب أن يقتصر الكتاب على وصف آثار الفن والمعمسار المصرى بصفة عامة على الرغم من أن أهمية بعض النماذج الهامة الصغيرة من الفن والصناعة تجيز لنا ادخالها في هــذا النطـــاق .

وبالاضافة الى ذلك فانه يستحيل أن نحاول فى بعثنا حصر آثار العمارة والفن المصرى الموزعية بين المتاحف الكبرى فى أوربا وأمريكا . وعليه يجب أن نقيد أنفسنا ( والمجال واسم حتى فى هذا النطماق ) بالآثار الموجودة فى مكانهما فى حسدود مصر والنمسموية .

وفى نطاق هذه الحدود الاقليمية يهدف هذا الكتاب الى الاشارة والوصف المختصر لأهم نماذج العمارة والنحت المصرى: الأهرام والعسابد والتماثيل الصغيرة والكبيرة بالاضافة الى المقابر الملكية وغير الملكية ، ووصف ما بها من نقوش وصور ، مما يمكن مشاهدته فى الأماكن المصرية المطروقة .

كذلك من الواضح أن تحديد الزمن ضرورى مثل ضرورة التحسيديد الاقليمى ، وعلى كل حال فمهما تكن أهمية وجمال مخلفات الحضارة الرومانية والقبطية والعربية ، فأنها ليست هسدف الفالبية العظمى للزائرين الأرض وادى النيل ، الذين يأتون من أقاصى العالم ، وانمسا هدفهم يتركز في آثار حضارة أقدم وأهم من أية حضارة من هذه الحضارات .

وتبعا لذلك فان الغرض من مادة هذا الكتاب هو باختصار عرض الترأث الوطنى القديم بمصر منذ أقدم العصور حتى الاحتلال الرومانى . وهو فى هذه الناحية يختلف عن الكتب الأخسرى المعروفة والقيمة عن مصر ، اذ أنه يهتم فقط بالعصر الطويل الذي يبلغ مع التجساوز اربعة آلاف سسنة ، فى خلالها أشرقت شمس العضارة المصرية القسديمة وبلغت أوجها ثم بدأت فى الأفسسول وكانت مبسدعة حتى فى غروبهسسا .

وان الاستثناء الوحيد من القواعد المرعية التي وضعناها سنلتقى به عند. الحديث عن المتحف المصرى بالقاهرة ، فبين جدرانه الكثير مما يعطينا فكرة صحيحة عما بلغه الفن والصناعة المصرية القديمان ، ويجعل أى بحث غير كامل, ما لم يعطنا وصفا لأهم كنـــوز هذا المتحف الكبير .

وعلى ذلك فان القطع القيمة الرائعة مثل تماثيل الأشميخاص البارزة ، ونماذج الفن الدقيق ككنوز دهشور ، واللاهون ، ومقبرة توت عنخ آمميون. موصوفة بتوسع في دراسميتنا العمامة للمتحف العظيم .

ومن العبارات التى تتردد باستمرار عن أرض مصر عبارة تلخص مجسوى. تاريخها فى تعميم جرى مجرى الأمثال « عندما تصعد مجرى النيل فانك تهبط مجرى التاريخ » ومع أن هذا القول يحمل فى مظهره طابع الدقة ، فانه فى، الواقع لا يزيد فى دقته عن معظم تلك التعميمات ، وليس أكثر من ذلك . فمن، المستحيل ، كما سيظهر ، تعميم مجرى التاريخ المصرى بمثل هذه الصورة .

ومع أن هذا القول صادق بوجه عام فاننا سنجده غير متسق في تفاصيله وعلى كل حال يبدو أنه من الأسهل في كتابنا هذا أن نتتبع مجرى النيل مصعدين من المنحر المتوسط من أن نحاول تقديم ترتيب تاريخي دقيق عن آثارنا ، ولو أنه باتباعنا هذه الطريقة الاقليمية سنجد أن الترتيب التاريخي للآثار التي نتناولها ليس ميسرا كما يزعم ذلك التعميم السهل للماضي ، ولهاذا مسابيداً باستعراض آثار الدلتاليا .

جيمس بيكي

البايت لأول

الدلتـــــا



\_ 44 \_

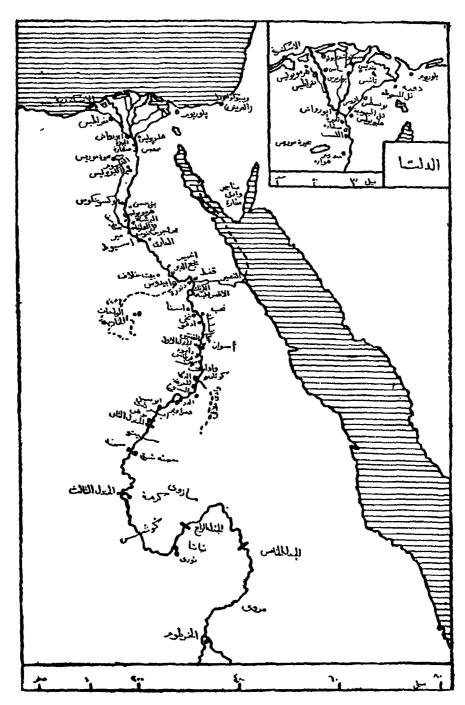

( شسكل رقسم ٣ ) خريطة مصر والنوبة



## الفصل الأول

# الاسكندرية والأماكن الأخرى بين الاسكندرية والقاهرة

ان الدلتا ، كمصدر هام فى الآثار المصرية ، تكاد تكون مهملة بالنسبة للزائر العادى لمصر ، اذ ينظر اليها كمقدمة غير هامة من الضرورى المرور بها قبل الوصول الى القاهرة ، فى حين تبدأ مصر الحقيقية المتميزة من أول نظرة للأهرام بالأفق الفربى ، ولكن سبب هذا الاهمال النسبى لا يرجع الى خلوما من الآثار الهامة فان بعض مناطق الدلتا تعتبر بين اقدم وأشهم المناطق فى تاريخ مصر ، ذلك أن « بوتو » أولا و « سيايس » بعد ذلك ، وكلاهما يقعان فى الدلتا ، كانتا مقر أقدم فروع الحكام المبهمين فى عصر ما قبلى الاسرات .

ولقب « رجل النحلة » أو « الدبور » فى « بوتو و سايس » أصبح أخيرا جزءا مكملا من لقب « الفرعون المصرى » باعتباره النصف الآخر من لقب « نسوت بيتى » الذى يسبق اسم كل مصرى (١) بينما أصبح الصل ( الكوبرا ) رميز الهة « بوتو » هو الرمز الملكى فى كل تاريخ مصر .

وعندما قارب تاريخ الاسرات النهاية نجد أن مناطق الدلتا التى فقدت أهميتها في الدولتين القديمة والوسطى وفي الجسيزء الأول من الامبراطورية المصرية تنهض مرة أخرى ، وتعود « تانيس » و « بوبسطة » و « سايس » الى عظمتها ثانيسسة في عهد الفراعنسسة المتأخرين .

كذلك بدخول المهاجرين اليونانيين في الأسرة السادسة والعشرين أصبحت مواقع مثل « نقراطيس » و « تل دفنة » في الدرجة الأولى من الأهمية .

<sup>(</sup>۱) نسوت بيتى معناها الحرفي صاحب النبات سوت ورجل النطة أي ملك الوجهين القبيلي والبحسيري .

وعلى الرغم من هذه الحقائق فقد ظلت مواقع الدلتا بوجه عسام لا تثير اهتمام أية طائفة سوى الأثريين ، وبسبب تخريب الحروب لها أكشسر من المناطق الأخرى في مصر ، فإن الطبقات المصرية القديمة غمرت تحت طبقات متتالية من البقايا اليونانية والرومانية الى عمق يصل الى عدة أقدام .

ولذا يذكر لنا السير « فلندرز بترى » أن مجساته عندما كان يقوم بالتنقيب في « تانيس » كانت تنفذ الى عمق تسعة أمتار في طبقات يونانية ورومانية دون أن تصل الى مستويات عصر الرعامسة أو الهكسوس التي يبحث عنها .

وهناك مناطق أخرى غاصت تدريجيا فى طمى النيل الذى يتراكم باستمرار والذى كون الدلتا ولا يزال يحدد معالمها . والعمل فى هذه المناطق الغنية الشاقة والكثيرة الرطوبة فى نفس الوقت صعب وكثير التكاليف . وأخيرا فان الدلت لا تقدم آثارا مكشوفة فى مصر العليا .

فأبهاء الأعمدة بالكرنك والأقصر كانت ظاهرة للعيان قبل أن تمتد ضربة جاروف أو معول إلى الردم الذي يكشف أساساتها . وإذا كان هناك مخلفات لا تزال قائمة فوق مستوى الأرض في الدلتا فانها تكون مفهورة تحت أكوام من الرديم تجعل تخليصها أمرا صعبا يحتاج إلى الكثير من النفقات والعملل المتواصل

وحتى تلك المناطق التى اكتشفت كليا أو جزئيا ، وأسفرت عن نتائج هامة للأثرى فانها لا تبعث في الزائر العادى الا القليل من الاهتمام والتأثر ، فبقايا مدينة قديمة وعظيمة مثل « تانيس » قد تكون على جانب كبير من الأهمية من الناحيتين التاريخية والأثرية ، ولكنها ليس فيها ما يجنب الأنظار .

ويعبر عنها « بيدكر » بجملة واحدة : كوم مختلط من الخرائب ( تماثيل وقطع منحوتة ومسلكت في أوضاع غير منتظمة ) . ولا يستطيع غير خيال مؤرخ صبور مجرب أن يعيد تصوير الأمجاد القديمة لاحدى تلك العواصم المصرية العظيمة كما كانت في عصرها الزاهسسي .

ومع ذلك فبدون معرفة الدور الذي لعبته الدلتا في تاريخ مصر القديم تكون نظرتنا الى ماضى مصر ناقصة . وسواء أكانت مناطق الدلتا ميسرة الزيارة أم غير ميسرة (أصبحت معظمها سهلة الوصول بعد استخدام سيارات التاكسي ) فمن الضروري أن نذكر ما تجب رؤيته فيها كبرهان على الماضي العظيم لهسنة المراكز القديمة للحسسكم المصرى .

#### الاسميكندية

أسسها الاسكندر الأكبر سنة ٣٣١ ق.م ، فهى لا تدخل فى النطـــاق. التاريخي الذي يهمنا ، وليس بها غير القليل مما تقدمه من آثار مصرية أصيلة .

حقيقة ان العنصر الأساسى فى سكان المدينة الكبرى كان دائما يونانيا على الرغم من أنه كانت هناك طبقة مصرية كبيرة منذ البدء ، كما كانت هناك فى عصر متأخر جالية يهودية كبيرة مشاكسة كثيرة الشغب .

وعلى ذلك فان الآثار الهامة من وجهة عالم الآثار المصرية حديثة للأسف الشديد ، والآثار الوحيدة التي تدخل في نطاق العصر الذي نبحث فيه هي تلك البقايا التي كشف عنها «م. جوندت » في سنة ١٩١٤ – ١٩١٥ والتي يعتبرها انشرها التي سياءات مينسهاء .

وهذه كشف عنها « جوندت » فى أثناء حفائره فى الجانب الغربى لجزيرة فاروس (١) ، وتشغل مساحة كبيرة تمتد الى كيلو مترين طولا . وقد ظهر بعض الاهتمام بالنسبة لهذا الميناء المزعوم بعد أن ادعى أثرى فرنسى أنه من عصر ما قبـــل الأسرات ومن عمل مهندســـين ايجيين ، وأنشىء لغرض التجــسارة المنــوية (٢) مع مصر .

وهذه النظرية أخذ بها السير « آرثر ايفانز » في كتابه « قصر مينوس » إ

<sup>(</sup>۱) هي الجزيرة التي كانت تقوم فوقها منارة الاسكندرية ( احدى عجائب الدنيا السبع ) وهي التي استعملت فيما بعد كجامع لقايتباي .

<sup>(</sup>٢) الكريتيــــة .

الجزء الأول ، ولكنها لم تلق قبولا ، والفكرة العامة حاليا هي أنه إذا كانت الانشاءات هي انشاءات خاصة بميناء قديمة ، فانها من عصر بطلمي ، وهي على ذلك تالية لانشاء الاسكندرية اليونانية ، وعلى كل فهي ليست ذات أحمية الاللائري على الرغم من أنها قد تكون أقدم مخلفات هذا الكان .

وفى كوم الشقافة الى الجانب الجنوبى الغربى من المدينة ، وعلى مسافة ليست بعيدة عما يسمى « عمود بومبى » يوجد على المنحدر الجنوبى للتـــل ــ الذى يستفل حاليا كمحجر ــ الكاتاكوم (١) الكبير المنحوت فى الصخر الذى أصبح منذ كشفه فى سنة . ١٩٠ احد معالم الاسكندرية الرئيسية .

وهذا المدفن البديم الذي يرجع أنه من القرن الثاني الميلادي لا يدخل في نطاق بحثنا ، ولكنه في ذاته يستحق الذكر ويعتبر مثلا واضماعا لامتزاج الأسلوبين الروماني والمصرى ، وهذا ما يجعله جديرا بلفتة قصيرة .

والدخول الى « الكاتاكوم » يكون عن طريق درج دائرى يحيط بمنور ( «١» في التخطيط ) وتوجد قرب أعلى الدرج حجرة دفن ( «٢» في التخطيط ) من عصر أحدث من باقى الكاتاكوم ، ويقع على جانبى دهليز المدخل المسته أسفل الدرج ( «٣» في التخطيط ) دخلتان شبه مستديرتين بكل منهما مقعد ،

وبصل من المر الى غرفة مستديرة ( «٤» فى التخطيط ) ذات قبة فوق بنّر ، تفضى الى الطوابق السفلى ( تحت الماء ) ، ويؤدى الدهليز المحيط بهذه الغزفة المستديرة الى حجرتين صغيرتين الى اليمين ( «٣٠٥» فى التخطيط ) تضمان دخلات وتوابيت ورفو فا لتوضع جثث الموتى عليهسا .

وتوجد فى البجانب الأيسر للدهليز حجرة كبيرة اقيم سقفها على اربعة أعمدة تعطى شكل حدوة حصان، وكانت هذه المحجرة مخصصة دون شك لراحة أقارب المتوفين الذين يحضرون فى مواسم منتظمة ( «٧» فى التخطيط ) .

<sup>(</sup>١) كلمة لاتينية الأصل يقصد بها مكان للدفن في باطن الأرض .

وننزل من هذه الغرفة المستديرة بواسطة درج ( «٨» في التخطيط ) الذي ينقسم في أسفله الى شعبتين ، فنصل الى بهسو ( «١» في التخطيط ) . يؤدى الى حجرة الدفن الرئيسية في الكاتاكوم ( «١٠» في التخطيط ) .

ويزين مدخل البهو عمودان من طراز مصرى متأخر تعلوهما تيجيان زهرية . ويحمل السقف الموجود فوقهما قرص الشمس المجنح وصقرين . ويوجد شريط مسنن يفصل هذا عن العقد المسطح الذي يكون الافريز . ويقع على جانبى البهو دخلتيان على شكل بوابة معبد فرعونى تضم كل منهما تمشيالا من الحجار الجاري .

ويمثل التمثال الواقع الى اليمين رجلا ، فى حين يمثل التمثال الواقع الى اليسار سيدة ، وكلاهما فى ثياب مصرية ، والباب الموصل من البهو الى حجرة الدفن يتوجه القرص المجنح وأفريز مزين بالحيات .

وتضم حجرة الدفن ( «۱۱» في التخطيط ) ثلاث دخلات بها توابيت منحوتة في الصخر الصلد ، ومحلاة بالفستون (١) العادى وجماجم الشيدان ووجوه المدوسا (١) على الطراز اليوناني الروماني . وتحلى جدران الدخلات مناظر كثيرة تمثل آلهة مصرية وكهنة وملوكا يقدمون التضحيات .

ويقدم هذا كله خليطا عجيبا من النوقين المصرى واليونانى فى الزخرفة ، ويحيط دهليز عريض بثلاثة جوانب من هذه الحجرة ، يمكن الوصول اليه من المس الواقع أمام البهو . وبهذا الدهليز العريض دخلات يمكن لكل منهسا أن تضسم ثلاث جثث .

ويوجد ٩١ من هذه المقابر التي على شكل رفوف ، ولا تزال أسماء بعض أصحابها واعمارهم المنقوشة باللون الأحمر واضحة . وقد قتحت في وسط الجدار الخلفي للدهليز حجرة دفن أخرى تضم ثلاث دخلات للدفن (١٢) .

<sup>(</sup>١) حبال زينة من ازهـــاد وعقـــود .

<sup>(</sup>٢) وجـوه خرافية وردت بالأســـاطير الاغريقية .

ومن الزاوية البحرية الفربية يمكن الدخول الى أربع حجرات أخرى من عصر أحدث (١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ) بها أيضا مقابر على شكل رفوف وكوات .

وعلى العموم فان « الكاتاكوم » جدير بالاعتبار ، واذا لم يمكننا أن نعده نموذجا جذابا للذوق فى مصر اليونانية الرومانية وللاختلاط الزائد للتأثيرات المصرية الوطنية والكلاسيكية التى لا تعد جميلة فى ذاتها ، فانه مع ذلك ذو أحمية كياب ق

وقد اعتبر السير « ولاس بدج » الكاتاكوم مقبرة لرئيس عائلة كبيرة قوية ، وقد دفن أعضاء العائلة الأقل أهمية حول حجرة الدفن المتوسطة المخصصة لرئيس العائلة وأقربائه القربين ، \_ وهو أكثر احتمالا \_ انها كانت مكانا لدفن أفراد احدى الجماعات الدينية في ذلك الوقت ، وقد خصص مكان الشرف المتوسط لمؤسس هــــذه الجماعة وعائلته ، ولكن لا يعرف شيء على وجه اليفين ، فكل هذا من قبيل التخمـــين .

والأثر الآخر المين لمدينة الاسكندرية ، وهو عمود بومبى ، يخرج عن نطاق بحثنا ، اذ أنه لم يقم قبل القرن الرابع الميلادى ، وهو بناء على ذلك ليست له أية صلة ببومبى ، وهناك احتمال بأنه قد نقل من العبد السكندرى لسرابيس ( أوزوريس ــ أبيس ) ولكنه احتمال مشكوك فيه .

ومن الأماكن الجديرة بالزيارة ، المتحف اليوناني الروماني وخاصية لما يضمه من مجموعة القطع الصفيرة التي توضح اختلاط العادات الدينية والجنازية بالاسمكندرية ذات المركز العمالي في العصر البطامي والأيام الأولى من الحكسم الرومماني .

وكان يوجد فى الأصل بجوار معطة سكة حديد الرمل مسللان من الجرانيت احداهما الآن على جسر نهر التايمز والأخرى فى حديقة سنترال بارك بنيويورك . ومع أن المسللان تعرفان باسم مسللى كليوباترا ، فانهما أقيمتا ونقشتا بمعرفة تحتمس الثالث فى هليوبوليس .



وقد اضاف رمسيس الثاني ( كعادته ) أسماءه والقابه الى عمل رجل يغوقه في العظمة . ونقلت المسلتان من عين شمس وأقيمتا أمام السيزاريون(') بالاسسكندرية عسام ١٣ سـ ١٢ قبـــل الميسلاد .

وقد سقطت احدى هاتين المسلتين على اثر زلزال سنة ١٣٠١ ميلادية ، وهى المسلة التي اهداها محمد على لبريطانيا في اوائل القرن التاسع عشر . ولم يكن الاهتمام بالهدية كبيرا بدليل أن المسلة تركت في نفس مكان سقوطها حتى عام ١٨٧٧ عندما نقلها الى لندن المهندس « جون واينمان دكسون » على نفقة السمسير « أرازمس ولسن » .

أما المسلة الشقيقة فقد نقلها الى نيويورك الضابط « هـ. هـ جورنج » من رجال بحرية الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات من نقل الأولى .

وقد امال « ايرل كافان » قائد القوات البريطانية في مصر سبنة ١٨٠١ - ١٨٠٢ الكتلة العليا من قاعدة المسلة الساقطة على جانبها حتى يحفر نقشسا يصفّ انتصارات الحملة على لوحة من الرخام أو النحاس الأصغر ( المراجع تختلف في وصف مادتها ) وأدخلت أسفل الكتلة لدوام حفظها . وللأسف اختفت كل من القاعدة واللوحة ، ولا شك أنهما قد وقعتا في أيدى البنسائين السسكندرين .

وقد عبث بهذه المسلات اعلاء للعقيدة المسيحية ، عندما شــوهت بوضع رموز الصليب على قمتها . وتملك كل من لندن ونيويورك وباريس واستامبول

<sup>(</sup>۱) حو المعبد الذي اقامت كليوباتره تمجيد الابنها سيزاريوس بن يوليوس قيصر .

احدى النماذج الكبيرة لهذه الآثار المأخوذة من الوطن الذي أقيمت فيه عمدا فضلا عن وجود بعض المسلات الصغيرة ضمن مجموعات شخصية أو في المتاحف.

وقد نكون مغالين فى الأمل اذا قدرنا أنه من قبيل المجاملة أو بسبب عدم امكان المحافظة على آثار الماضى فى ظروف مغايرة تؤدى الى زوال ما عليها من نقوش بسرعة ، سوف يعجل فى اعادة أى من حنه المسلات الى الأماكن الأصلية التى أقيمت فيها ، ولكنا على الأقل يجب أن نقر بالنسدم على ما أصليا مصر من ضرر بسبب نقله السيال .

وتقع على الشاطىء الى الجنوب الغربي من الاسكندرية ، وعلى مسافة خمستة أميسال من « محطة بهيج » على خط مريوط مدينة أبو صيير « تابوزيرس ماجنا » القديمة ، والأثر الوحيد الهام في هذه المدينة القديمة هو المعبد الذي يرجح أنه كان في الأصل مخصصا لأوزوريس .

والصرح وبقايا جدران المعبد المبنية بالحجر الجسيرى ظاهرة ، ويمكن الصعود الى برجى الصرح بواسطة سلم قديم مهدم ، والمنظر من أعلى جميل، ولا يد أن المعبد كان على جانب كبير من الأهمية ، اذ يبلغ طوله حوالى . ٩ مترا، ولكن لم يبق منه الآن غير القليل مما يلفت النظر ، ولم يحفظ لنا شيء عن تاريخ بنسسائه .

ويكفى ما ذكر عن المخلفات القليلة من آثار مصر القديمة الموجسودة في الاسكندرية وما حولها (أ) . وفي حديثنا عن الأماكن الأخرى القديمة بالدلتا يخيل لى أن أبسط طريقة لتناولها أن نبدا أولا بالأماكن القريبة من المحطات الواقعة على الخطين اللذين يومسلان إلى القساهرة .

<sup>(</sup>۱) هناك آثار أخرى بالاسكندرية جديرة بالمساهدة نذكر منها مقسابي الشاطبى ومصطفى باشا التي ترجع الى العصر اليوناني الروماني ، وقلعة قايتباى وجامع أبى العباس ويرجعان الى العصر الاسلامي . كذلك يجب أن يساهد أى ذائر للاسسكندرية القصود الملكية التي شسيدت في العصر المحديث كقصرى رأس التسين والمنتسيزه .

ونبدأ أولا بالأماكن التى تقع على خط الاسكندرية - القاهرة او بالقرب منه ، والذى يمر بدمنهور وكفر الزيات وطنطا حتى يصل الى بنها حيث يلتقى بالخط الآتى من بورسعيد والاسماعيلية ، الذى يصل الى بنها بعد مروره على وادى الطميلات والتل الكبير والزقازيق ، وسوف نصف باختصار المناطق التى يصعب الوصول اليها ، اذ أنه لا يحتمل أن يتحمل مشقة وتكاليف السهيف الهها الا أثرى متحمس .

وهنا يجدر بنا أن نكرر المتحذير آلذى سبق تقديمه فيما يختص بأماكن، الدلتا الأثرية ، وهو أنه على الرغم من أهمية معظمها تاريخيا ، فأنها لا تمدنا بمعالم جذابة ولافتة للنظر ، وليس بها غير القليل مما يجذب اهتمام المسافر، اذا قورنت بالأماكن الأثرية الهامة في مصر الوسطى والعليا .

### الأماكن الأثرية الهــــامة في الدلتـــا بن الاسكندرية والقاهرة

على مسافة ٣٨ ميلا من الاسكندرية تقع مدينة دمنهور ، وهى الآن مركز هام لزراعة القطن وعاصمة لمحافظة البحيرة . وترجع أهميتها الأثرية الى وجود المدينة القديمة التى أسماها الرومان « هرموبوليس بارفا » الى جوادها ، والتى يرجع أصلها الى مطلع فجو التاريخ المصرى تحت اسم « دمى ان حور » ( مدينة حورس ) ، وقبل ذلك « بحدت » التى كانت أيضلام مدينة الاله الصقر حورس ( ) ،

وفى أوائل عصر ما قبل الأسرات كانت «بحدث» عاصمة للوجه البحرى، كما كانت « أمبوس » عاصمة للوجه القبلى ، وباتحاد المملكتين عرف حورس بحدتى (٢) كاله ملكى وأصبح حامى الفراعنة ، وقد ظل طوال تاريخ مصر

<sup>(</sup>١) تدل آخر الأبحاث على أن بقايا مدينة هرموبوليس بارفا تقع فى التل المعروف بتل البقلية بين المنصورة والسنبلاوين . أما «بحدت» فتقع فى تل البلامون بجــــواد شربين .

<sup>(</sup>٢) أي حورس المنتسب الي مدينة ( بحسدت ) .

الاله الحسامي على شهيكل القرص الجنب ،

وعلى الرغم من أنه يقترن فى شكله بمدينة أدفو بمصر العليا فأن ارتباطه فى الأصل كأن مع المدينة القديمة بالدلتا . وكل ما بقى لمحدت هو ذكرى ماض قديم غير مؤكد ، أما دمنه و ، فليس بها ما تبديه من بقال العالم القالم المدينة المردحة (') .

ويمتد من دمنهور خط سكة حديد فرعى ينقل الباحث المتحمس للأماكن الأصلية المخاصة بالملكية المصرية الى دسوق ( ١٣ ميلا ) . وعلى مسافة سبعة أميال ونصف شمال شرقى دسوق تقع آثار تل الفراعين التى تضم بقيا « بوتو » ، تلك المدينة القديمة التى خلفت « بحدت » كعاصمة للوجه البحرى تحت حصيكم مليوك النحييلة أو الدبيور .

وكما أن « بحدت » قد وهبت « حورس » المجنح الى الشعارات المصرية فان « بوتو » قد وهبتها الالهة « الحية أوتو » ، وأصبحت الكوبرا تلمع فوق جبهــة كل فرعــون مصرى .

وفى بعض الأحيان مع رخم مدينة « نخب » بالوجه القبلى ( كما نرى على قناع توت عنخ آمون الذهبى وعلى توابيته ) ولكن فى معظم الأحوال نجدها بمفردها . وهكذا ) على الانسان أن يرضى نفسه بتخيل الأمجاد الماضية ، اذ لا يوجد شيء ظاهر من المدينة القديمة سوى أكوام متماسكة من الأنقاص .

وعلى بعد أربعة أميال غرب السكة الحديد ، وعلى مسافة تقرب من عشرة أميال من دمنهور تقع قرية « النبيرة » التي تقوم الى جوار الفــرع الكانوبي القديم للنيل . وعلى مقربة منها توجد الأكوام التي تغطى موقع المدينة الاغريقيــة الشــهيرة « نقراطيس » .

<sup>(</sup>١) بمتحف القياهرة مجموعة مكونة من ثلاث رءوس ربما كانت جيزءا من قواعد للتماثيل ، اذ أنها كانت تثبت في الجدران ، وقد وجيدت في دمنها و .

وتبعا لما ذكره « هيرودوت » فان « نقراطيس » قد أسسها الملك أحمس الثانى ( الأسرة ٢٦ ) لتكون موطنا خاصا للاغريق بمصر . وكما يقسول هيرودوت ، منح أحمس امتيازات كبيرة للمستعمرة .

من ذلك أنه منع دخول تجارة الاغريق فى أى ميناء آخر فى الدلتا ، واذا ما وصل رجل الى مصب آخر للنيل كان عليه أن يقسم أنه «حضر الى هناك ضد رغبته » ، وبعد أن يقسم هذا القسم عليه أن يبحر فى نفس المركب الى الصب الكانوبي .

واذا حدث أن منعته الرياح المضادة من اتمام ذلك فانه يرغم على أن يفرغ حمولته ويحملها على صنادل حول الدلتا حتى يصل الى « نقراطيس » ، مسكنا كانت عظمات الامتيازات التى اختصت بها نقراطيس ( هيرودوت \_ جزء ٢ \_ ١٧٩ ) .

وهذا الموقع مسلمينة من أهم المدن القديمة حيث اختلطت العبقسرية الاغريقية المتعطشة بحضارة أكثر تقدما وعمقا، وهى الحضسارة التي كان الاغريق ينظرون اليها نظرة عالية ، والتي نقلها هيرودوت الى العالم الكلاسيكي في أسلوب جذاب مسقد تعرف عليه وكشف جزءا منه السير « فلندرز بترى » عام ١٨٨٥ .

وقد أضافت كشوف تالية الى معلوماتنا عن المدينة الاغريقية من بعض الوجوه ، وعدلت انطباعات المكتشفين الأوائل من وجوه اخرى ، ولكن كتاب « بترى » ( نقراطيس ، جزءان ) كشف تماما عن سر « نقراطيس » .

وقد أظهرت المحفائر أن « هيرودوت » قد اخطأ بعض الشيء باسسناد أول اقامة للاغريق في « نقراطيس » الى « أحمس » أذ دلت الشواهد على أن انشساء المستعمرة الاغريقية يرجع الى « ابسماتيك » الأول مؤسس الأسرة السسسادسة والعشرين .

ويدين « ابسهماتيك » الى معاونة الجنود المرتزقة الأيونيين والكاريين في

جلوسه على العرش . ويعرف هؤلاء الجنود المرتزقة باسم : الرجال البرونزيين القادمين من البحر ، والذين تنبىء الوحى بمجيئهم ، وقد اسكنهم ابسماتيك في القاعدتين الحربيتين : نقراطيس على الجانب الغربي للدلتا ، ودفنه « تحفتحيس » على الجانب الشرقي منها .

ويبدو أن عمل « أحمس » الذى يشير اليه « هيرودوت » كان يهدف الى حصر التجارة الاغريقية فى مصر فى مركز واحد ، مثلما كانت التجارة الأوربية مع الصين محصورة فى موانىء حددتها المعساهدات .

وفى الحقيقة نلمس تشابها كبيرا بين علاقات الدولة الاغريقية الناشمئة بامبراطورية مصر الآخذة فى الاضمحلال وبين العلاقات الأوربية بالصين . غير أن « السماتيك » و « احمس » كانا فى زمانهما أكثر تعقلا من الاباطسرة الصينيين فى أيامهم .

وفى الوقت الحاضر ، نجد أن « نقراطيس » ككثير من مناطق الدلتا الأخرى ، ليس بها ما يلفت نظر الزائر ، وقد عبر سير « ولاس بدج » عن ذلك بقوله : انها خرائب لا تستحق ضياع وقت المسافر ، حيث انها تبعد أربعة أميال عن الساكة الحادد (١) .

ومع ذلك فمن الممكن اثارة الخيال عن ذلك الموقع ، الذى اتصل فيسه الاغريق بمصر اتصالا فعليا لأول مرة ، وان الانسان ليزداد وطنية عندما يقف فوق سهل « ماراثون » ويزداد تقوى عندما يجول بين خرائب ايونا ، ومع ذلك فان « نقراطيس » كانت مكان التقساء بين العالم الجديد والعسالم القديم أقدم من « ماراثون » واسسعد حظال .

<sup>(</sup>۱) توجد آثار عديدة بمتحف القاهرة من مدينة نقراطيس منها لوح من المجرانيت الأسود عليه نقوش دقيقة من عهد « نقطانبو » الأول مؤسس الأسرة الثلاثين وتماثيل وعملة من العهد اليوناني الروماني .

وإذا كانت المشقة في زيارة « نقراطيس » كبيرة جدا ، وإذا كانت قراءة تقارير المنقبين جد ثقيلة ، فإن الزائر لمصر يجب ألا يغفل على الأقل قراءة الفصل الممتع في كتاب « عشرة أعوام من الحفر في مصر » وفيه يذكر « فلندرز بترى » قصة مفامراته واكتشافاته في كوم النبيرة .

وتقع محطة كفر الزيات على مسافة ٦٢ ميلا من الاسكندرية ، ومنها يمكن الوصول بطريق النهر الى تلال « صا الحجر » حيث يقع الموقع القديم لمدينة « سايس » على بعد نصف ساعة فى شمال القرية .

ويمكن الوصول أيضا الى « صا الحجر » بالخط الحديدى الفرعى الذى يبدأ من طنطا ويمتد على مسافة ١٢ ميلا من الخط الرئيسى . وفى « سايس » نلتقى أيضا باحدى المناطق ذات البقايا الموغلة فى القدم فى التاريخ المصرى .

وكانت «سايس » دون شك عاصمة مصر أيام الأسرة السادسة والعشرين الصاوية . وأهميتها الكبيرة في العصر الكلاسيكي ترجع الى هذه التحقيقة . ولقد أخبر كاهن من « سايس » يحمل لقب مسجل خزانة أثينا « نيت » هيرودوت بقصيصة عجيبة عن منابع النيال .

تلك القصة التى جعلت مسافرا واعيا مثل ذلك الهاليكرناسى (١) يشك فى ان المصرى كان يسخر منه . ويقول « ميرودوت » فى نغمة حزينة : « يظهر أنه كان يعبث بى » ( الجـــزء الثـــانى - ٢٨ ) .

وأخبر كامن من «سايس» أيضا «صولون» قصية قارة الأتلنتس المفقودة ، تلك القصة التي استبقاها أفلاطون لتسلية واثارة كثير من الناس في وقتنا الحالى ، وعلى العموم فقيد كبرت «سايس» عاصيمة الأسرة السادسة والعشرين وعظمت في أعين زوارها من الاغريق الأقدمين .

<sup>(</sup>١) ينتسب هيرودوت الى بلدة هاليكرناسوس الاغريقية بآسيا الصغرى.

ولقد كان لسايس تاريخ عظيم زاهر قبل أن تظهر بلاد اليونان . وكانت الهتها العظيمة « تنسج الدنيا كما ينسج النساطير المصرية القديمة « تنسج الدنيا كما ينسج النسلام التي ولدت النسس » ، وهي لذلك أقدم من اله الشمس « رع » .

وكانت « نيت » الهة حرب كما كانت الهة نسج ، وكان يرمز اليها بدرع وسهمين متقاطعين ، بينما كانت هى نفسها تمثل مرتدية تاج الوجه البحرى الأحمر ( الالهة المصرية الوحيدة التى كانت تمجد مثل هذا التمجيد ) وممسكة بالقسوس والسسهام .

وتدل أكوام «سايس» على ان العاصمة كانت مدينة كبيرة بلا شك ، وكانت مقامة فوق تل صناعى ليقيها خطر فيضان النهر ، مثلها مثل مدن «سومر» و « آكاد » . ويقال أن أسوارها كانت تبلغ ثلاثين مترا ارتفاعا وعشرين مسترا سيسمكا .

وقد وصف « هيرودوت » معبد « نيت » وصفا مبهما » وأشار الى تمثيلية غامضة لتمجيد الالهة « نيت » كانت تمثل هناك » وهى تمثيلية يحتمل أنها كانت من نوع ليس بغريب فى مصر القديمة » وتقترن غالبا بحياة وموت « أوزوريس » ومن الطبيعى أن تقترن « نيت » بأوزوريس فى تلك التمثيلية العاطفية » أذ كانت « نيت » تمثل غالبا بايزيس فى « سايس » .

ولقد كانت تعليقات « هيرودوت » للأسف غير واضحة ، وعن عمد . فهو يشير الى « مقبرة فرد \_ أوزوريس \_ من الكفر أن اذكر اسمه » ، ثم يقول في هذه البحيرة ( البحيرة المقدسة لمعبد نيت ) كانوا يقومون بتمثيل مغامرات هذا الشخص التي بعتبرونه\_\_\_ اســـرية .

وفى هذه المواضيع يجب أن أكون حريصا فى كلامى رغم المامى الكامل بتفاصيلها . وان المسرء ليتمنى لو أن « هيرودوت » — الذى كان يستطرد فى موضوعات أقل أهمية — كان طلق اللسان فى موضوعات أقل أهمية أيذ أن وصفا لها بقلمه المملوء حيوية لابد أن يكون ذا قيمة كبيرة. ( م } الآثار ج ١ )

وكل ما يقدمه لنا عن احتفال «سايس» عبارة عن صورة لسايس تنيرها مسارج لا تحصى ، تضاء بالزيت والملح فى ليلة « اضاءة المسارج » وقد ولت عظمة تلك العاصمة الصاوية القديمة الآن ، فلم يذكرها « بيدكر » بأكثر من ثلاثة اسطر « خرائب سايس القليلة الأحمية ، مقر ابسماتيك الأول وملوك الأسرة السادسة والعشرين ، ومركر عبادة الالهة نيت » .

وفى بنها على مسافة ١٠١ ميل من الاسكندرية \_ نكون على بعد ميل واحد مما أسماه بيدكر « الخرائب القليلة الأهمية لمدينة أتريبس ( اتريب ) القديمة » . وعلى كل حال فأتريبس ( يجب عدم الخلط بينها وبين المدينة المسماة باسمها في مصر العليا ) كانت في زمنها مدينة هامة ، وكان اسمها القديم « حت \_ حر \_ ايب » بمعنى « القلعة التى في الوسط » لوقوعها بين فرعى النيميل الكبيرين (١) .

وعند بنها يلتقى الخط الرئيسى الآخر القادم الى القاهرة من بور سعيد والاسماعيلية عن طريق وادى طميلات وبوبسطة بالخط القادم من الاسكندرية. وعلى مسافة ثمانية أميال تبدأ الحافة الجبلية لوادى النيل فى الظهور .

وعلى مسافة اثنى عشر ميلا أخرى تبدو الأهرام الى الجنوب الفربى فى غموض . وليس هناك شيء آخر له أهمية أثرية فى المسافة بيننا وبين القاهرة، فعلينا أن نولى وجوهنا الآن شطر شرق الدلتا وطريق الاسماعيلية لدراسية المواقع القديمية بتلك المنطقيية.

(۱) بينما كان بعض الفلاحين يعملون فى السنوات الأخيرة فى أحد الحقول القريبة من التل الأثرى عثروا على تابوت حجرى مدون عليه اسم الملكة تاخوتى احدى ملكات الأسرة السادسة والعشرين ، وقد عثر بداخله على المومياء وعليها مجموعة رائعة من الحلى الذهبية بينها قناع وعصابة للرأس .

وفى سنة ١٩٥٥ كشف عن مقبرة مبنية بالحجر الجيرى على مسافة ٢٥٠ مترا تقريبا من مقبرة الملكة تاخوتى . وقد عثر بداخل المقبرة على تابوت ضخم من الحجر الجيرى به أوان كانوبية من المرمر ومجموعة من التماثيل الصلغيرة والقرابين ، والمقبرة لسيدة تدعى « تادى باستت » من العصر المتأخر .

## الفصيالكثاني

#### بور سعيد والاسماعيلية حتى القاهرة

لا يبدأ اهتمامنا بالطريق الى القاهرة عبر شرق الدلتا الا بعد أن نفادن الاسماعيلية . وهو طريق يتصل اتصالا كبيرا بما جاء فى التوراة فيما يختص بخروج العبراديين والطريق الذى اتبعوه ، أكثر من اتصاله بعلم الآثار المصرية الصميم .

ذلك لأن طريق السكة المحديد يمر فى وادى طميلات الذى يعده الكثيرون الامتداد الشرقى لأرض الغموض – أرض جوشن مقر العبرانيين فى مصر ، طبقا لنص التوراة – ولا يوجد أى ذكر لجوشن فى أى نقش مصرى ، اما مطابقة « بروكش » لها بالمدينة والاقليم المعروف لدى المصريين باسم « بر سوبد » . ( صفط الحنــــة الحاليـــة ) فأمر غير مؤكد .

ومع ذلك فان الاحتمال كبير بأن أرض جوشن كانت جزءا من شرق الدلتا بما فيها وادى طميلات ، على الرغم من اننا نجهل امتدادها وحدودها .

ومن هذه الوجهة ، نشأت أهمية هذا الجزء من شرق الدلتا على الرغم من أن الموضوعات المتعلقة بتفسير تفصيلات قصة التوراة الخاصية باضطهاد وخروج العبرانيين لم تتقرر بعد ، كما سنرى فيما يلى ، وظلت كما هى منذ أربعين عاما ، كما أن الكثير من تأكيدات الثقات فيما يتعلق بمطابقة الأماكن التى وردت بالتوراة لا تزال تناقش حاليا وقد تقبل أو لا تقبل .

وسرعان ما تبدو هذه المحقيقة جلية عندما نصل الى « المحاسنة » على مسافة ١٦ ميلا من الاسماعيلية ، اذ نجد أنفسنا بالقرب من اطلال مدينة مصرية كشفت بها نقوش ترجع الى عهد الأسرة السادسة أى الى تاريخ أقدم من تاريخ اقسسامة العسسبرانيين .

وقد بدأ الدكتور « ادوارد نافيل » عام ۱۸۸۳ اعمال التنقيب بمنطقة تل المسخوطة \_ كما تسمى حاليا - لحسباب « جمعية الحفائر المصرية » وسرعان ما كشف عن نقوش ظهر أنها تشير الى المكان الذى كان يعرف قديما باسميم « بر آتوم » أى معبال الاله آتوم ،

وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر أن « لبسيوس » قبل ذلك بعدة سمنوات طابق « تل المسخوطة » بمدينة رمسيس التي ورد ذكرها في التوراة : « فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس » (١) ، بسبب وجدود نقش يضم اسم رمسيس الثاني على ظهر مجموعة التماثيل المصنوعة من قطعة واحدة من الجرانيت الأحمد ، والتي منها اشتق الاسم الحسالي للمكان « تل المسسخوطة »

وعلى ذلك فان مطابقة « نافيل » الجديدة اعتبرت أولى مدن المخاذن بدلا من الثانية ، ولكنها على كل حال احتفظت بعلاقتها بالتوراة وسرعان ما ادى نشاط أعمال التنقيب الى تقديم دليل أكثر اقناعا بأن « بيثوم » الحالية التى جاء ذكرها فى سفر الخروج قد وجدت ، اذ كشف الدكتور « نافيل » عن مجموعة من الحجرات المستطيلة خالية من الأبواب ، ويفصل كل منها عن الأخرى جدران سميكة من اللبن الخشن الصلياعة .

وهذه الحجرات اعتبرها « نافيل » حجرات المخاذن التي بناها العبرانيون الفرعون الاضطهاد ، وكانت الحبوب طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقى من خلال فتحات في السقوف ، ومثل هذا الكشف يبدو مقنعا ، وأضحت مطابقة « تل المسخوطة » بمدينة « بيثوم » التي جاء ذكرها في سهو الخروج مقبسه مقبسه الله عسه المقبسة .

وقد عززت هــــــذه النتيجة تلك الملاحظة التى لاحظها الســيد « فيلير سبتيوارت » عند زيارته للمنطقة فى أثناء الحفائر ، اذ قال : « لقــــد فحصت باهتمام ما يحيط بجدران الحجرات ولاحظت أن بعض الاركان قد بنيت من لبن خال من القش » . وهكذا تأيد ما جاء بالتوراة .

<sup>(</sup>١) الاصحاح الأول الآية ١١ من ســفر الخـــروج .

و تبعا لذلك فان « اللبن الخالى من القش » قد دخل فى مادة المحاضرات العامة وكتبالآثار المتصلة بالتوراة دون مناقشة، بل اننا لنجد كاتبة حريصة مثل « اميليا ادواردز » تؤيد الكشف تأبيدا تاما فى كتابها « الفراعنة والفلاحون والمكتشفون » .

والآن نجد أمامنا حقيقة عجيبة وطريفة ، وهى أن لبن « بيثوم » من ثلاثة أصناف : ففى المداميك السفلى لجدران هذه المخازن نجد اللبن مختلط بالقش الهشيم ، وفى أعلاها عندما نقص القش نجد الطين مختلطا بالبوص ، واخيرا عندما ينفذ البوص نجد لبن المداميك العليا قاصرا على الطين النيلى دون اسستخدام أية مسادة رابطسة .

ولكن الذا كان فى خلو لبن « بيثوم » من القش ما يؤيد صحة ما جاء بسفر الخروج فى هذا الشأن ، فيجب علينا أن نذكر أنه كان من عادة المصريين أن يصنعوا اللبن دون استعمال القش ، أذ أن طمى النيل متماسك دون حاجة الى مسسادة رابطسة .

وعلى ذلك فان حالة « بيثوم » تدل على أن المصريين قد اتبعوا هنا طريقتهم المالوفة في البناء ، ولذا لا يمكن أن تستخلص استنتاجا صحة أو عدم صحة ما جاء بالتوراة في هـــنا الشــان ، فقــد يكون ذلك صحيحا ، ولكن الشــواهد في « تل المســخوطة » لا تثبت ذلك .

بل أهم من ذلك أن مطابقة « نافيل » للمكان عرضية الآن للنقاش ، فأبحاث « جاردنر » أدت به الى اعتبار الموقع المعروف باسم « تل الرطابة » على مسافة ثمانية أميال ونصف غربى « تل المسخوطة » هو « بيثوم » «الأصليد .

ومن ناحية أخرى أعلن السير « فلندرز بترى » أن « تل الرطابة » هى مدينة رمسيس الأصلية التى جاء ذكرها فى سفر الخسروج . وقد ناقش الأستاذ « بيت » الموضوع وذكر أن اسم المكان لم يعشر عليه بعد .

وازاء هذا الوضع نجد أن الشواهد التى أوردها « بترى » على الرغم من انها غير حاسمة ، فانها تقدم قرينة قوية تؤيد مطابقته للمكان . وفى الوقت نفسه نجد أن موضوع « بيثوم » قد ترك معلقا فى الفضاء ، اذ اختلف العلماء بشدة حول معظم النقاط التى قررها « نافيل » منذ أربعين عاما .

وكل ما يمكن ذكره لتوضيح هذا الموضوع يتلخص فى أن مسالة اقامة اليهود فى مصر وخروجهم منها لا تزال موضع دراسة فى الوقت الحالى ، كما يجب أن ننظر بعين التسك لكافة الاستنتاجات .

وقد نوقش أيضا الرأى القائل بأن الحجرات التي كشف عنها دكتور « نافيل » كانت مخازن ، وصرف النظر عن هذا الرأى حاليا بصفة عامة ، فالجدران السميكة لهذه المخازن هي أساسات لما كان في وقت ما قلعة حصينة.

وقد ذكر « بيت » فى كتابه « مصر والعهد القديم » ـ ص ٨٦ ، ملاحظة ٢ ـ ما يلى : « كانت تلك القلاع المصرية التى ترجعالى عصور متأخرة تبنى على مصاطب ضخمة من اللبن تحوى حجرات مفرغة ، وإن كل من فحص تخطيط « نافيل » لها لا يمكنه أن يشك فى حقيقة ما وجــده » .

وفى الوقت نفسه أسفرت اكتشافات « نافيل » عن أشياء هامة ومثيرة يرجع معظمها إلى عصور تبدأ من الأسرة العشرين وتمتد حتى العصر البطلمي .

وعلى كل حال سواء أكان ذلك الموقع لمدينة « بيثوم » أو لغيرها ، فمن الواضح انه كان لمدينة على جانب من الأهمية على الرغم من انها لم تكن كبيرة المساحة ، كما أن بقاياها لا تقدم شـــيئا هاما للزائر .

ومثل هذا القول ينطبق على « تل الرطابة » الذى يقع ، كما سبق أن ذكرنا ، على ثمانية أميال وتصف غربى « تل المسمخوطة » . وقد سبقت الاشارة الى موضوع مطابقة ذلك الموقع بمدينة رمسيس أو بيثوم ، وأنه يسمحيل تأكيم أي شيء .

وقد وجد « بترى » فى اثناء تنقيباته فى عام ١٩٠٥ ــ ١٩٠٦ شواهد تدل على أن الموقع كان لمدينة ترجع أصلا الى أيام الدولة القديمة ، اذ عثر على ركام من المدينة القديمة يتراوح سمكه بين ٣ ونصف ، } ونصف متر تحت بقايا الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . وقد شيد رمسيس الثانى معبدا هناك زينه بتماثيل مصنوعة من الجرانيت الأحمر والحجر الجيرى .

وقد اقترنت احدى الأساطير الغريبة خلال القرن الرابع الميلادى بأحد هذه التماثيل ، وهو تمثال مزدوج يمثل رمسيس والاله آتوم ، فقد ذهبت احدى الباحثات عام . ٣٨ م الى الموقع ورأت التمثيال ، وقيل لها انه يمثل موسى وهيادون .

ومع أنه لا يمكن تخيل مسخ أكثر سخرية من هذا ، فان وجود مثل هذه الاسطورة في مكان له اتصال بطريقة أو بأخرى بالعبرانيين ، قد يشب على الأقل الى أن موقع « تل الرطابة » لم يكن بعيدا عن الأحداث التي أفضت الى الخسسروج .

وربما كان أعجب اكتشافات « بترى » غير المتوقعة فى هذا الموقع هو أن أقدم أسوار المدينة قد أقيم فوق ضحية بشرية ، والضحايا البشرية بهذه الكيفية لم تكن معروفة فى أى مكان آخر بمصر .

وعلى ذلك يمكن أن نستنتج فى سهولة أن السوريين هم أول من اسسى « تل الرطابة » وخاصة أن التضحية هنا كانت بطفل ، مما يربطها يتضحية الأطفال التي كشف عنها الأستاذ « ماكالستر » في فلسطين .

ومن أعجب مكتشفات « بترى » هنا تلك الآنية ( السلطانية ) الرائعة الشكل المصنوعة من الخزف الأزرق،إذ تحيط بها تسع عشرة ضفعة في حين تتسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما عند فوهتها ، وتتوسط الآنية كذلك ضفدعة كبيرة هي بلا شك ملكة تلك الضفادع ، إذ تجلس متوجة على قاعدة .

وهذه الآنية فريدة فى صناعة الخزف المصرى ، ونرجو ألا يكون وجودها فى مكان بتصل بالخروج داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين أنها دليل على صدق واقعية طاعيون الضفيادع (التهوراة) .

والواقع أن الحدر في هذا الشأن ضرورى ، اذ يرجع تاريخ هذه الآنيــة الى الأسرة الثانية والعشرين أى في وقت كان العبـــرانيون قد اســتقروا فيـــه في فلســـطين منـــذ زمن طــويل .

والآن لسض قدما الى موقعين متتابعين ، قد تكون الذاكرة غافلة عنهما الآن ، ولكن أهميتهما لدى شعبنا كانت كبيرة فى العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضى : الموقع الأول هو « القصاصين » ، حيث انتصر « الجنوال جراهام » على قصيلة من جيش عرابى فى ٢٨ أغسطس سنة ١٨٨٨ ، والثانى وهو الأكثر شهرة ، هو « التل الكبير » حيث هسمون « اللورد ولزلى » فى السبتمبر من نفس السسسنة جيش عسرابى كله .

ويحدد كل من هذين الموقعين في الوقت الحاضر تاريخا يكاد يوازى في قدمه تاريخ الفراعنة ، ولكن هذه المعارك الحربية كانت بداية عصر تجديد مدهش لمصر ، هو ذلك التجديد الذي شاهده جيلنا ، وتقع « الزقازيق » على بعد ١٨٤ ميلا من الاسماعيلية حيث يتقاطع الخط الحديدي الرئيسي مع الخط الغرعي من القاهرة المار ببلبيس الى « فاقوس و الصالحية » .

وعلينا أن نتتبع فى عودتنا ذلك الخط لنزور المواقع القديمة فى « تانيس و نبيشة » ، اللتين يمكن الوصول اليهما من « فاقوس أو الصالحية » . وفى نفس الوقت سوف نوجه اهتمامنا الى موقع هام بالقرب من الزقازيق ، وعلى بعد نصف ساعة تقريبا من خط السمكة الحديد .

ذلك الموقع هو « تل بسطة » الذي يحدد موقع المدينة الشهيرة والقديمة « بوباستت » ( بيت باستت ) المكرسة للالهة المصرية الكبيرة « باستت » 4 التي كانت تمثل على شكل لبؤة برأس قطة ، والتي كان رمزها المقدس هو القطـة ، وكانت « باستت » تمثل حرارة الشمس اللطيفــة والمفيـدة ، عكس الالهة « سخمت » التي تمثل حرارة الشمس القاسية والمخربة .



( شكل رقم ٥ )
يمثل هذا الشكل الالهة باستت على هيئة لبؤة
برأس قطة ، وجد في منطقة تل بسطة
( متحف برلين )

ومدينة « برباستت » هى بلا شك « فيبستة » التى ذكرهـــا النبى حزقيال ( الاصحاح ٣٠ ، الآيتان ١٨٤١٧ ) بقوله: « شبان أون (هليوبوليس) وفيبستة يسقطون بالسيف ، وهما تذهبان ( المدينتان ) الى السبى ، ويظلم النهاد فى « تحفنحيس » واسم المدينة اليونانى « بوباسطس » هو اسم أقرب الى الاسم المصرى من معظم الأسماء التى أطلقها اليونان على المدن الأخرى .

وهذا الاسم اليونانى هو أشهر أسمائها . وكانت « بوباسطس » منذ أقدم عصور التاريخ المصرى مدينة هامة ، ولكن كما هو الحال فى كثير من مدن الدلتا ، جاءت شهرتها الكبيرة فى التاريخ القومى متأخرة ، عندما خصها ملوك الأسرة الثانية والعشرين الليبيين بالرعاية ، وهم اللذين أضافوا الكشير الى معسد باست .

وفى العصر المتأخر بوجه خاص أضحت عبادة « باستت » شعبية للغاية » وقد جذبت الاحتفالات السنوية التي كانت تقام للالهة ذات رأس القطة أفواجا كبيرة من سائر أنحاء مصر ، واستنادا لأحد التقارير احتفل ٠٠٠٠٠٠٠ حاج باحسدى هستند المناسسسسات .



( شـــکل رقــم ٦ ) الالهة سخمت

وقد كان هيرودوت ـ وهو دائما فى أوجه عند وصف ما هو مصرى ـ مبدعا عندما تناول « بوباسطس » (١) فقد ترك لنا وصفا حيا لكل من المدينة

(۱) تعتبى مدينة بوباسطسمن أهم المدنالصناعية القديمة التي كانت تهتم بصناعة وصياغة الذهب والمجوهرات وكانت المدينة تضم معبدا ضخما يتوسطها وتزينه مجموعة من التماثيل المنتشرة حول جوانبه ويحيط يه سيور منقوش بالرسوم ويقام فيه احتفالات سنوية . وفي حفائر عام ١٩٠٦ تم العثور على كنز أغلب قطعه موجودة بالمتحف المصرى وأشهرها اناء من الفضة مقبضه ذهب على شكل ماعز من عصر الملكة « نا أوسرت » ابنة رمسيس الثاني . كما توجد أجزاء من هذا الكنز في متحف برلين وأجزاء أخرى في متحف المتروبوليتان حيث يوجد مجموعة من أهمها أناء فضية مقبضه من الذهب على هيئة أسيد ومحموعة من الصيدوني الجميلة .

ومعبدها واحتفالها السنوى . وهو يقوله : « وعلى الرغم من أن المدن مصر كانت مقامة على ارتفاع كبير ، فأنى أعتقد أن أكبر الكيمان كانت متناثرة في مدينة « بوباسطس » التي تضم معبد « بوباسطس » الجدير بالذكر .

ومع أن هناك معابد أخرى أكبر وافخم ، فانه لا يوجد معبد يسر المرء لرؤيته مثل ذلك المعبد . ويوباسطس تطابق فى اللغة اليونانية ديانا ( مقابلة غير سليمة ) ، ويقع نطاق معبدها المقدس هكذا : كله ماعدا المدخل عبارة عن جزيرة ، اذ تمتد قناتان من النيل اليه ، وهما لا تتصلان بعضهما ببعض ، اذ تصل كل منهما الى مدخل المعبد ثم تندفع احداهما حسوله من جانب ، والثانيسة من جانب آخسسسر .

ويبلغ عرض كل من القناتين ثلاثين مترا ، وتظللهما الأسبجاد . ويبلغ ارتفاع الباكية ذات الأعمدة عشرة أورجيا ، وتزينها تماثيل لافتة للنظر ، يبلغ ارتفاعها ستة أذرع ، ويمكن لشخص يدور حول نطاق المعبد – الذي يتوسط المدينة – أن يراه من كل الجهات ، لأن المدينة قد ارتفعت كثيرا في حين لم يتغير مكان المعبد ، ولذا فهو واضح للعيان كما كان مبنيا في الأصل .

ويحيط بنطاق المعبد سور منقوش بالرسوم ، وبداخله حديقة تضمر أشبجارا عالية وزعت حول معبد كبير به التمثال . ويبلغ طول نطاق المعبد وكذا عرضه أستادا واحدا (١) وعلى طول المدخل طريق مرصوف بالأحجاد ، يبسلغ حسوالي ٣ أسستاد طسولا .

ويؤدى الى ميدان فى الجهة الشرقية . أما عرضه فيبلغ حوالى أربعة بلتوا ، وتنمو على جانبى الطريق أشبجار ذات ارتفاع كبير ، وهو يوصيل الى معبد هرميس (٢) ، وهيكذا يكون موقع نطاق المعبد د ( هيرودوت - الجينز الشيانى - ١٣٨ ) .

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الاســـتاد اغــریقی یسـاوی ۲۰۲ یاردة ،

<sup>(</sup>٢) أي الآله « تحوت » رسول العلم والمعرفة ومخترع الكتابة .

وقد يعاب على هيرودوت فى مواضع كثيرة عدم تحرية الدقة ، ولكن هذا الوصف ، ولو انه غامض الى حد كبير فى بعض النقساط التى كان عليه أن يوضحها لنا ، فانه يدل على أنه رأى حقيقة وبعين بصيرة المكان الذى وصفه ، وان وصفه الصادق لنطاق المعبد المنخفض المستوى لشديد الوضوح بوجه خاص .

وبوباسطس ، مثل غالبية المدن الشرقية ، وبخاصة ما كان منها مقاما على موقع طينى ، ترتفع على رديم ماضيها جيلا بعد جيل حتى تصبح أخيرا على ارتفاع بضعة امتار فوق المستوى الذى أقيمت عليه أساسات المدينة الأصلية ، ولكن نطاق المعبد بصانيه المقدسة لا يتعرض للتطورات التى غيرت مستوى المدينة أو يتعرض لها بقدر يسير ، وتبعا لذلك فان معبد «بوباسطس» لا بد أنه كان ظاهرا - كما وصفه هيرودوت - وقائما في منطقة منخفضة وسط المدينة ، وعلى ذلك يمكنك النظر اليه اينما تكويد .

والآن ، كان يجرى نقل الناس الى مدينة « بوباسطس » على النحو التالى: كان الرجال والنساء ينزلون جماعات كبيرة باحدى السفن، وكانت بعض. النسوة يرقصن بالصنوج ، بينما يعزف نفر من الرجال على الناى طوال الرحسسلة .

أما بقية الرجال والنساء فكانوا يغنون ويصمعقون في نفس الوقت ، وكانوا إذا ما وصلوا إلى أية مدينة في أثناء الرحلة يرسمون بسفينتهم على. الشاطىء ويقومون بالآتى : بعض النسوة يقمن بما سبق وصفه في حين يصرخ البعض الآخر ويتهكمن على نساء تلك المدينة ، وكان البعض يرقص ، في حين يقوم البعض الآخر بأعمال غير لائقة ، هذا ما كانوا يفعلونه في كل مدينة على شمساطىء النهسو ،





راس حاتحور ( من أحد تيجان ) الأعمدة من ( منطقة بوباسطة ) والشكل الآخر للالهة حاتحور

وعندما يصلون الى « بوباسطس » (١) كانوا يحتفلون بالعيد احتفالا كبيرا ويقدمون الضحايا الكثيرة ، وكانت كميات النبيذ التى تستهلك فى هذا الاحتفال أكثر مما كان يستهلك فى بقية العام، وكان الحشد المؤلف من الرجال والنساء والأطفال يبلغ عدده \_ كما يقول سكان المدينة \_ ٧٠٠ ألف نسمة ( جزء ٢ \_ ٥٩ ) ومن ذلك يتضح أن احتفالات « باستت » كانت أحداثا وطنية كبيرة ، وأنها كانت شرعبية أكثر منها رسمية .

(۱) من حفائر بعثة جامعة الزقازيق الحديثة فى تل بسطة وحفائر المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم فى موسم ١٩٩٢ تم اكتشاف كنز تل بسطة الحديث حيث عثر بالمصادفة على اكثر من مائة قطعة ذهب وفضة وعقيق داخل اناءين من المرمر وهى ذات قيمة أثرية وفنية كبيرة حيث صيغت بطريقة فنية ماهرة يعجز عنها أمهر الصناع كما عثر على راس سيدة جميلة تلبس باروكة وتمثالان دقيقا الصنع لايزيس واحد من النهب والآخر، من الفضة ويضم الكنز أكثر من ١٤٠ قطعة وما زال البحث جاريا لأن المنطقة ما زالت بكرا والعمل يجري بين معهد حضارات الشرق الأدنى القيديم

وقد كشف الدكتور « ادوارد نافيل » فى مواسم ١٨٨٧ – ١٨٨٩ عن مسرح هذه الاحتفالات ، عندما كان يقوم بالتنقيب لحساب جمعية الحفائر المصرية . وقد سبق أن زار هذا المكان ووصفه علماء حملة نابليون سنة ١٧٩٨ ثم السيد « جاردنر ، ولكنسون » فى سينة ١٨٤٠ .

ولكن خلال الفترة بين تلك السنوات ، لحق الدمار الشديد بتلك الخرائب التى سبق أن رأها « م. مالوس » و « ولكنسون » . ففى تلك الفترة كان الفلاحون يستخدمون المكان وبالأخص المعبد بما يحتويه من أحجار منحوتة كثيرة كمححر سهل المنال ومخزن لأحجار الطواحن .

ومعظم الأحجار التى بقيت بالكان من الجرانيت الأحمر . أما العجر الجيرى الأبيض فلم يبق منه شيء . ولا بد أن جانبا كبيرا من صالة الفرون « نخت حور حب » كان مقاما بحجر الكوارتزيت الأحمر المقطروع من الجبرال الأحمر .

ولكن لما كان هذا النوع من الحجر هو أصلح الأحجار للطواحين ومعاصر الزيوت فقد اختفى من المنطقة تماما . وتدل تلك الكمية الهائلة من قطع الأحجار الصغيرة على أن هذا الجزء من المعبد قد استخدمونهب كمحجر بشكل منتظم ( نافيل بوباسطس ص ٤ ) . هكذا كان مصيير كثير من المناطق المصرية الهامة ، وكان مآلها جميعا الى نفس المصيير لو لم تتناولها المصيال بعثيات التنقيب .

وقد تتبع « تافيل » الأدوار المختلفة التي مرت بالمعبد . فوجد أن أساس المبنى يرجع الى عصر بناة الأهرام ، اذ وجدت نقوش من عصر خوو وخفرع وبيبى الأول . وقد قام ملوك الأسرة الثانية عشرة بأعمال هامة في المعبد ، فقد عثر على رأسين جميلتين هامين من الجرانيت الأشهب نسبهما « نافيل » في بادىء الأمسسسر الى عصر الهكسسسوس .

غير أن الرأى السائد الآن أنهما يمثلان الملك « امنمحات الثالث » واحد هذين الرأسين اللذين يعتبران نماذج من الدرجة الأولى للنحت المصرى يوجد

حاليا بالمتحف البريطاني (١) (أنظر بدج: الآثار المصرية المنحوتة في المتحف البريطاني ص ــ ١٠) والآخر يوجد بمتحف القــاهرة .

ومن بين مكتشفات « نافيل » (٢) الهامة الجزء الأسفل من تمثال من. الجرانيت الأسود للملك « خيان » الشهير أحد ملوك الهكسوس . ومما يؤسف له أن الجزء الأعلى من هذا التمثال البديع لم يعثر عليه ليكشف لنا عن ملامح شخصية كانت من أعظم الشخصيات في عصر الهكسوس الغامض .

وقد قام الفراعنة الليبيون فى عصر الأسرة الثانية والعشرين بأعمال كثيرة فى المعبد ، وكان ذلك طبيعيا اذ كانت « بوباسطس » عاصمة تلك الأسرة ، وقد أثم « أوسركون » الثانى صلالة الاحتفالات الكبرى التى زينت جدر ن مدخلها بتفاصيل عيد « السلم

\_\_\_\_\_

(۱) يوجه شبه كبير بين هذين التمثالين والتماثيل التي وجدت بمنطقة تانيس والتي كان يظن أيضا أنها من عصر الهكسوس.

(۲) عثرت كذلك حفائر بعثة آثار جامعة الزقازيق في تل بسطة ضمن التشافاتها الأخيرة على مجموعة من القصور القديمة ومقر القواد العسكريين، ومن ضمن الحفائر مجموعة من السبائك النهبية والفضية تحت التصنيع بالاضافة الى الأفران والورش التى كانت تصاغ فيها هذه القطع كما عثرت على تمائم على شكل قطط وهي معبودة بوباسطة وتماثيل للالهة حابى اله النيل وبس اله المرح وسخمت وايزيس وحتحور . والمعروف أن المعبودة باستت هي الهة الاخصاب والهة القمر ، وقد وجد ذلك الكنز عند عدة حوائط عثر عليها في المنطقة الشمالية من المعبد . بالقرب من صالة الأعمدة فقد عثر أولا على كميات كبيرة من الأواني الفخارية بداخلها أدوات تجميل للسيدات بكل الألوان وكميات كبيرة من الجعارين والأوجات ( عين مقدسة ) ودلايات ذات أشكال مختلفة من الخرز ونياشين عسكرية وتماثيل آله والهات وخرز منقوش عليه أسماء رمسيس الثاني وتحتمس الثالث — كما عثر على تمثال نادر لسيدة في حالة ولادة ربميا يعسود للعصر اليوناني الروماني .

وقد أضاف فراعنة آخرون من هذه الأسرة مبان كثيرة الى المعبد ، كما أضاف « نخت حر حب » ( نقطانبو الأول )(١) من ملوك الأسرة الثلاثين صالة أخرى كبيرة تبلغ مساحتها حوالى ١٥ مترا مربعا الى الطرف الغربى للمعبد ، وهناك ما يدل على اهتمام الحكام في عصر البطالمة والرومان بمعبد باستت(٢)



(شكل دقم ٨)

تمثال لسيدة فى حالة وضع . . وربما تعود الى العصر اليونانى الرومانى عشرت عليه بعثة المعهد العالى لحضارات الشرق القديم وجامعة الزقازيق فى تل بسيطة

<sup>(</sup>۱) الملك نخت حر حب هو نقطانبو الثانى وليس الأول ، وكان آخر فراعنـــة مصر قبـــل غزو الاسكندر الأكبر للبـــلاد .

<sup>(</sup>۲) عثر ببوباسطس بطريق الصدفة وبعد حفائر نافيل على آثار على على آثار على آثار على جانب كبير من الأهمية تتضمن بعض الأوانى الفضية المعروضة الآن بالمتحف المصرى . كذلك عثر على مقبرة لاثنين من حكام كوش ( النوبة ) مسمال السودان ، الذي كانا أصلا من هدف المدينة .

ويرجع - بلا شك - ذلك الخراب الشامل الذى وجد عليه المعبد ، أولا : الى موجات الحروب التى دمرت مدنا عظيمة كثيرة فى الدلتا ، ثم الى أعمال التحجير المستمرة التى كان يقروع بها الأهالي (١) .

ولقد كانت « بوباسطس » مفتاح الدلتا كما يتبين من وضعها على الخريطة ، ولكن حالات الحصاد العديدة التي تعرضت لها بسبب هذه الميزة المسكوك فيها ، كانت أقل أثرا في النهائية في تدمير مفاخرها من جشمي الفلاحسين الذي لا ينقطها .

وعلى الجانب الغربى من «كيمان تل بسطة » تقع أرض تشمل بضعة أفدنة ، تم حفرها الآن ، وتقع بها جبانة القطط الشهيرة (٢) . وقد أخرجت من هذه الأرض موميات قطط لا عد لها وتماثيل برونزية لهيادا الحيوان النافع ، وزعت بين المتاحف ومجموعات جامعى التحف .

وقد عرضت نماذج من هياكل القطط التي كشف عنها « نافيل » على الأستاذ « فرشو » الذي قرر أنها من النوع الافريقي المعروف باسم « فيليس مانيكولاتا » ، والذي قد يكون أقدم أنواع القطط العادية الأليفة ، وعلى ذلك يحق لبوباسطس أن تدعى لنفسها ميزة أخرى تثير اهتمامنا وتأثرنا باعتبارها

=

وقد قام مترجما هذا الكتاب بحفائر كبيرة فى خرائب المدينة فعثر الأول ( الأستاذ لبيب حبشى ) على معبد كامل للملك بيبى الأول وبعض الآثار من العصر المتأخر ، وكشف الثانى ( الأستاذ شفيق فريد ) مبنى كبيرا ربما كان فى الأصل معبدا من معابد الدولة الوسطى وعثر كذلك على بعض الآثار الهامة التى ترجع الى ذلك العصر وما بعصصده .

- (١) لعدم وجود محاجر طبيعية قريبة فى الوجه البحرى فقد استخدمت المناطق الأثرية المهجورة كمحاجر لجلب الأحجار منها ثم اعادة استعمالها .
- (٢) اكتشف الاستاذ شفيق فريد في السنوات القليلة الماضية عددا كبيرا من الدهاليز التي كانت تدفن بها القطط .

(م ٥ الآثار جد ١ )

أحد المصادر الأصلية لحيوان لا يزال رغم ألفته يحتفط بشعوره بالانتساب الى فصيلة أعلى من فصيلة أسياده الدنيويين من ذكور واناث .

وانه ليؤسفنا أن نعترف بأنه اذا لم تكن للشخص رغبة قوية فى التعرف على ذلك المكان التاريخي الذي اتخلت فيه القطط كرموز للعبادة فان اطلاله « تل بسطة » ليس بها ما يدعو الى بذل أي جهد لزيارتها .

وعلى مقربة من الزقازيق تجرى قناة المياه العذبة (ترعة الاسماعيلية) ، وهى عمل هندسى حديث نسبيا ، وإنا لنذكرها هنا فقط لانها تتبع فى جزء من مجرها نفس مجرى القتاة القديمةالتى حفرت أصلا في عهد الدولة الحديثة أيام رمسيس الثانى (١) ، ثم طهرت وعمقت بعد ذلك على أيدى كثير من الملوك المتأخرين وبخاصة نخاو ، و « دارا الفارسى » ، وبطليموس الثانى .

وكانت هذه القناة - السابقة لقناة السويس - تجرى من النيل عند الزقازيق ( بوباسطس في تلك الأيام ) مخترقة وادى طميلات حتى البحرات المرة ، ومن البحرات المرة تتجه الى البحر الأحمر (٢) .

وكانت بذلك تكون طريقًا مائيًا ملاحيًا بين مدن مصر الداخلية والبحر الأحمر ، كما كانت عند الضرورة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر عن طريق النيل . وعلى الرغم من أنه ليست هناك دلائل قاطعة على وجود مثل

(۱) الرأى الســـائد أن أول من قام بهـــذا العمــل هو سنوسرت (سيزوستريس) الثالث من الأسرة الثانيـة عشرة .

(۲) قرب السويس الحالية . ومما تجدر الاشارة اليه أن العالم الفرنسي بروير ، كشف بتل القلزم بالسويس في الفترة ما بين ١٩٣٠ و ١٩٣٠ عن مبان سكنية وحمامات وصهاريج . وقد قام الأسستاذ شفيق فريد في المدة من ١٩٣٠ الى ١٩٦٦ باستكمال تلك الحفائر حيث كشف عن أربع طبقات من المبانى السكنية الواحدة فوق الأخرى ، يرجع تاريخها الى العصور الفرعونية والبيزنطية والقبطية والعربية. ومما يذكر أن المبانى الفرعونية وهى أقدم الطبقات عبارة عن حامية عسكرية من عصر الرعامسة .

هذه (لقناة فى تاريخ أقدم ، فانه ليس من المستبعد أن مثل هذه القناة كانت موجـــودة فى عصر « حتشبسوت » .

ومن المحتمل أنها كانت تتبع نفس طريق وادى طميلات ، اذ أن مناظر الرحلة الى « بنت » المصورة على جدران معبدها بالدير البحرى خالية من مناظر شحن المراكب بين « طيبة و بنت » . والآثاد البنائية الباقية من القناة القديمة تدل على أنها كانت تبلغ حوالى ٥٤ مترا عرضا ، وأن عمقها تراوح بين و ٣٠/ و و ١/ ٥ أمت الدين و ١/ ٣٠ و ١/ ٥ أمت الدين و ١/ ٣٠ و ١/ ٥ أمت المنافقة المنافقة

وكذلك يذكر أن فرعون وقف العمل لا بسبب الوفيات العديمة المثيل التى حدثت بين العمال ، بل بسبب الوحى الذى أخبره « بأنه كان يعمل لاجنبى ( جزء ٢ ، ١٥٨ ) ، ويحتمل أن يكون ذلك الأجنى هو « دارا » الذى أكمل العمل بعد ذلك . وهذه تبدو كنبوءة سابقة .

ولكن من ناحية أخرى أظهر المؤرخ أنه كان يعرف الكثير عن القناة ، لأن ما ذكره من أنه كان من المكناركبين أن يمرا فيها جنبا الى جنب، يتفق تماما مع المقاسات المستمدة من المنحدرات القديمة ، كما أن تقديره مدة أربعة أيام لاتمام الرحلة بين مصر والبحر الأحمر عن طريق القناة تقدير معقول لذلك الزمن.

ولا توجد مناطق أخرى قديمة ذات أهمية بين « الزقازيق و بنها » حيث يلتقى خط السكة الحديد القادم من الاسماعيلية بالخط القادم من الاسكندرية.



## الفصلاليثالث

## المواقع الأخسرى بالدلتسا تل اليهودية ، تانيس ، دفنة ، منديس ، سمنود وغيرها

بعد أن تحدثنا عن المدن الهامة التى تقترب قليلا أو كشيرا من المخطين الحديديين الرئيسيين اللذين يخترقان الدلتا فى جانبيها الفربى والشرقى كل سنتناول الآن المناطق التى يصعب الوصول اليها بسبب عزلتها النسبية كوبعدها حتى عن الخطوط الحديدية الفرعيسية .

اذا ما غادرنا القاهرة بالخط الحديدى الموصل الى « المنصورة » والذى يم ببلبيس و « الزقازيق » فاننا نصل الى قليوب ( ١٠/ أميال ) حيث يتباعد الخط شرقا عن الخط الرئيسى الى بنها . وعلى بعد ٢٠ ميلا تقريبا «شبين القناطر» ، وعلى مسافة ميلين جنوبى المحطة الأخيرة تقع «تل اليهودية» التى يظن أنها مكان « ليونتوبوليس » القديمة ، التى لا يعرف اسمسمها المصرى القصرى القصيلة .

وهنا نجد معبدا من أيام الأسرة التاسعة عشرة، ولكن أهم منه تلك الأطلال الباقية من المقصورة الصغيرة نسبيا التي بناها « رمسيس الثالث » من الأسرة العشرين ، ولا بد أن هذا المزار كان فخم البناء . « كانت الأرضية مبلطة بالمرمو الشرقي ، وكان السقف مقاما على أعمدة ترتكن على قواعد من المرمسو والجرانيت الأحمسسو .

وكانت الجدران المبنية بالحجو الجيرى مفطاة بزخارف من القيشانى ، تخللها منصات نصف دائرية على شكل درجات ، كل منها مزين بوريدات وحليات أخرى مطلية بالميناء المتنوعة الألوان » . وقد اختفى هذا البناء تماما ،

ولكن « اميل بروكش » نجح فى نقل الكثير من بلاطات القيشانى المصقولة ، وهى الآن بالمتحف المصرى (١) .

وقد قام الدكتور « نافيل و لليولين جريفيث » بالتنقيب فى تل اليهودية عام ١٨٨٧ ، وعلى الرغم من أن النتائج كانت غير موفقة بوجه عام ، فانها قد أكدت الاعتقاد السائد بأن هذا المكان هو «ليونتوبوليس» ، وأنه الموقع الذي حاول اليهود بناء معبد فيه ، وسنشير الى ذلك فيما بعد .

ومن رأى «جريفيث» أن المعبد اليهودى لم يقم هنا ، ولكنه أقيم فى أحد التلال المجاورة . هـنا وقد كشف هنا أيضا عن آثار للاطلال التي اعتقد « نافيل » أنها لحصن ، على الرغم من أنه قد أرجعها الى تاريخ يختلف عن التاريخ الحقيقي .

ففى عام ١٩٠٦ قيام « بترى » يبعد « نافيل » يبحف أل فى نفس المنطقة وكشيف عن حقيقة الحصن ، وقد تبين أنه معسكر فسيح حصين من عصر الهكسوس يبلغ محيطه قرابة الميل ، وتتكون استحكاماته من جسر ضخم من الرمال غطيت واجهته الخارجية المنحدرة بطبقة صلبة من المصيص .

وقد أضيف بعد ذلك جدار من المحجر الجيرى الابيض الجيد تخرب عن آخره . وحدث بعض هذا التخريب قديما ، ولكن أغلبه وقع حديثا . وقد كشف في الموقع عن جبانة كبيرة من عصر الهكسوس أيدت تاريخ الحصن .

ويميل « بترى » — على الرغم من تردده — الى الاعتقاد بأن هذا المعسكر هو معسكر الهكسوس الحصين فى « أفاريس » ك ذلك المعسكر المعروف فى تاريخ حروب الاستقلال ضد الطغاة الهكسوس ، وهذا الرأى لم يؤخذ به بصفة عامة ، اذ أن الابحاث الحديثة التى تحاول التعرف على قلعة الهكسوس

<sup>(</sup>١) يرجح مما وجد من زخارف فى هذا البناء أنه كان مستعملا كقصر لاقامة الملك ، وليس كمعبد تقام فيه الطقوس الدينية ، ومعروض منه بالمتحف المصرى اطارات تحتوى على أقراص من القيشانى والواح من القيشانى تمثل صور الأسرى الآسيريين والزنوج وافريز مزخرف بأزهار اللوتس .

الشهيرة اتجهت الى تحديد مكانها فى مدينة « بلوزيوم » على الحافة الشمالية الشرقية للدلتا ، بعيدا عن منطقة قتاة السويس ، ولكن هذا أيضا لم تثبت صحته .

وعلى كل حال ، فان الموقع الذى كشفه « بترى » يكشف لنا على الأقل عما لم يكشف عنه أى مكان آخر ، اذ يرينا معسكرا محصنا ، من المؤكد انه من عصر الهكسوس . وقد لا يكون هذا الحصن من الضخامة بحيث يسع الـ . ٢٤ ألف رجل الذى ذكر « مانيثون » أنهم كانوا يقيمون في « افاريس » غير أنه نموذج هام وممتع في مجال العلوم الحربية القديمة (١) .

وقد ربط العرف « تل اليهودية » بالتجربة الممتعة فى بناء معبد وهى التى سبقت الاشارة اليها ، ففى عام ١٦٢ قبل الميلاد عين « أنتيوخوس أيوباتور » ملك سوريا المسعو « ألكيموس » كاهنا أعلى فى أورشليم ، ولم يكن هذا الشخص ينتمى الى الأسرة الكهنوتية ، فما كان من « أونياس الرابع » بن الكاهن الأعلى « أونياس الثالث » للذى عزله « أنتيوخوس البيفانيس » قبل ذلك ببضع سنوات للا أن فر يائسا الى مصر حيث القى ترحيبا من « بطليموس فيلوميتر » وزوجته الملكة كليوباترة .

وقد كتب « أونياس » حينذاك خطابا الى بطليموس حسب ما رواه المؤرخ جوزيفوس حيساله السماح للمهاجرين اليهود ببناء معبد للاله القدير فى « ليونتوبوليس » . وقد دهش الملك المصرى من غير شك من اختيار مثل هذا المكان .

<sup>(</sup>۱) لم يتفق بعد العلماء على تحديد موقع أفاريس، والفكرة السائدة أنها كانت تقع فى الخرائب الموجودة الآن فى صا الحجر ( تانيس ) ، وان كان البعض يرى أنها كانت تقع بجوار قنتير ( مركز فاقوس ) حيث كانت بى رمسيس عاصمة الرعامسة .

ومع ذلك فقد وافق على الطلب فى خطاب أرسله اليه ـ اذا كان ذلك حقا فهو زعم مبالغ فيه ـ أظهر فيه احترامه للأنبياء اليهـود الذين عملى ما يرجح سمع عنهم لأول مرة من خطاب « أونياس » .

وقد سبجل دهشته لاختيار مثل هذا المكان ثم قال: « ولما كنت تقولًا ال النبى اشعيا قد تنبأ بذلك منذ زمن طويل ، فاننا نسمح لك بعمل ذلك كا اذا ما اتممته حسب قرانينك ، وبذلك لا تبدو كاننا أسأنا بهذا الى الاله » .



( شكل رقم ٩ ) معبد أونيساس ( طبقا لمؤلف بترى ، الهكسوس والمدن الاسرائيلية )

ومن الواضح أن الخطابات - وخاصة خطاب بطليموس - مزيفة نتيجة لفكرة « جوزيفوس » عما كتبه « أونياس » و « بطليموس » ، ومع ذلك فان المبنى حقيقى ، « وعلى ذلك اختار أونياس » المكان وبنى معبدا ومنابحا للاله يشبه تماما المعبد الموجود فى أورشليم ولكنه أصغر وأبسط منه .

ولقد رأينا النتائج السلبية التى أسفرت عنها حفائر « نافيل » و « جريفيث » سنة ١٨٨٧ ، ولكن « بترى » كان أوفر حظا ، اذ أنه كشف عن بقايا مبنى كبير ظهر أنه ينطبق على المواصفات التى أوردها « جوزيفوس » « فتخطيط التل كله يشابه التخطيط الذى فى أورشليم » .

وللمعبد افنية داخلية وخارجية مثل معبد « زيون » ولكنه اصغر وابسطه حجما ... والموقع جميعه قد خطط على نمط معبد التل بالمدينة المقدسة .، لقد كان باختصار أورشليم جديدة في مصر ، ( بترى \_ الهكسوس والمدن الاسرائيلية ، المدرسة البريطانية لعلم الآثار ) .

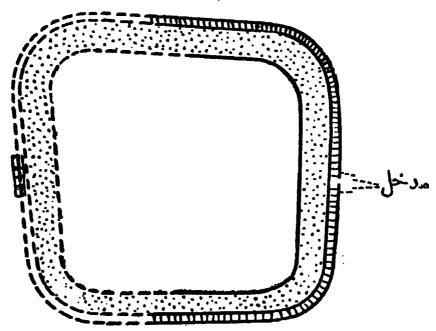

( شسكل رقسم ١٠ ) مسكر الهكسوس بتل الليهودية ( طبقا لمؤلف بترى ، الهكسوس والمدن الاسرائيلية )

وهذه النتائج الهامة كانت بالطبع موضع نقاش ( وسوف يعلم الزائر أن جميع المطابقات التى لا تعتمد على نص معاصر مؤكد عن اسم المكان تكون موضع نقاش ان عاجلا أو آجلا ) ، وعلى العموم فان نظرية « بترى » تبدو أقسدوى من أى رأى معسارض .

وما دمنا لم نعثر على مكان آخر كفء له ، فعلينا أن نستمر في اعتقادنا بأن « تل اليهودية » ، هو المكان الذى - كما يستدل من آسمه - كان تلا لليهود وكذا الموقع المحتمل لمعبد أوبياس ، وعلى كل حال فسواء أكان ذلك صحيحا أم غير صحيح فان الموقع لا يهم الزائر العادى ، اذ أن « زيارة خرائبه لا تستحق المشقة فمعظمها قد دفن تحت الرديم » .

ومن « شبين القناطر » نصل بطريق بلبيس مارين ببوباسطس الى « الزقازيق » ، حيث يتقاطع خطنا على مقربة منها - كما رأينا - مع الخط الرئيسي القادم من الاسماعيلية ، ومن هناك نسافر عبر ارض خصبة ليس بها مواقع ذات أهمية خاصة حتى « أبو كبير » حيث نترك خط « المنصورة » الى الخط الفرعى المتجه الى « فاقوس » و « الصالحية » .

ويمكن الوصول الى المناطق الهامة التى نرغب فى زيارتها من احدى هاتين المحطتين . وعلى مقربة من « فاقوس » تقع قرية « الختاعنة » » وبجوارها أطلال مبنية قديمة كشف عن جزء منها « نافيل » ، حيث عثى أثار من عصر الاسرات الثانية عشرة والتاسعة عشرة والعشرين(١) .

(١)عثر الاستاذ محمود حمزة عام ١٩٢٨ فى قرية « قنتير » الواقعة على بعد حوالى ثلاث كيلو مترات بحرى الختاعنة على لوحات من القيشانى الملون وعلى أجيجار عليها أسماء بغض الآلهة ، مما جعله يرجح وجود بى رمسيس عاصمة الرعامسة فى ذلك المكان ، وبأن ما عثر عليه كان من مخلفات تصروعم .

وعلى مسافة عشرين ميلا شمال شرقى « فاقوس » يقع مكان بالغ الأهمية ، هو موقع تلك المدينة الشهيرة التى كانت يوما عاصمة لمصر ، وكانت ذات أهمية طوال التاريخ المصرى .

والتى يعرفها قراء التوراة باسم « صوعن » ويذكر الاصحاح الثالث عشر ، والآية ٢٢ من سفر العدد أن « حبرون » بنيت قبل « صحوعن » مصر بسبع سنين ، وهذا القول يجب قبوله بتحفظ كبير على الرغم من ظهوره بمظهر الدقة ، فلدينا شواهد بأن « صوعن » لم تكن موجودة فحسب ، بل كان بها معبد من عصر فراعنة الأسرة الخامسة عشرة .

فلابد أنها أقيمت قبل ذلك بأمد طويل ، وقد تكون « حبرون » ، قد أنشئت قبل ذلك التاريخ القديم ، ولكننا لسنا بحاجة للقول بأنه ليست هناك شواهد تؤيد ذلك .

و « صبوعن » دون شك هى « تانيس » القديمة و « صان » الحديثة » وان قطع مسافة عشرين ميلا من الخط الحديدى للوصول اليها قد يساعه على تذكير السائح الحديث – الذى قد يتصور أن المنقبين يعيشون عيشة ترف ، « يراقبون العبيد وهم يحفرون » ، متأثرين فى ذلك بالكشوف المثيرة لقصور علاء الدين ومقبرة توت عنخ آمون – بحقيقة حال التنقيب وبخاصة فى الدلتا فى العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر .

===

كذلك قام الأستاذ لبيب حبشى بعمـــل مجسات فى قنتير والختاعنة انتهت بالعثور على مزيد من آثار القصور والمعابد والمقابر من عصر الرعامسة وما قبله مما يعزز رأى الاستاذ حمزة ، بل يشير الى أن هناك احتمالا كبيرا بوجود أفاريس عاصمة الهكسوس فى موقع قرية الختاعنة ، ويوجد بالمتحف المصرى الآن الكثير من قطع القيشاني التى عثر عليها فى قنتير ولعل أهمها القطع التى تمثل أسدا يلتهم رأس أسير ، ولابد أن هذه القطع كانت تزين القصر الملكى .

وقد وصل « بترى » الى الكوم عام ١٨٨٤ فى قارب أحضره من « فاقوس » ، وكانت صلته الوحيدة بالعالم الخارجى عن طريق رسول يرسله مرة كل أسبوع ، يقطع أربعين ميلا فى الرحلة الى « فاقوس » والعودة منها . هذا ولم يجرؤ غير أوربى واحد - كانت لديه الشجاعة الكافية - على زيارة الموقع فى أثناء شهور الحفر .

ولا يبعث منظر « صان » - بعد تلك المشقة في سبيل الوصول اليها - على الأمل ، « فأول ما تلتقى به العين هو أكواخ العرب الفقيرة . . . التي تختلط حجراتها الظلمة الحقيرة المبنية بالطين بعضها ببعض دون مراعاة لأى تخطيط أو نظام ، فوق مسطح غير صحى .

فعلى أحد الجوانب مجرى مائى اقتطع طريقه فى الطين يلقى فيه الاهالى بما يموت من الجاموس ، كما يشربون منه ، وعلى الجانب الآخر مستنفع ملىء بالمقابر البالية والقادوات .

أما الكيمان المرتفعة التى تقوم خلف هذه المجموعة الباعثة على السقم من الأسماك الميتة والأطفال الأحياء والطيور والذباب ، فهى بقايا « تانيس » ( بترى \_ تانيس جـــزء ١ ص ١ ) .

وفيما يتعلق بما يقال عن الترف المتوفر في مخيم المنقب ، يكفى أن نذكر أن المخيم كانت تغشاه فيران ، بلغ من دهائها أنه يستعصى صيدها ، والحل الوحيد للتخلص منها هو اضاءة المصباح ليلا و البقاء متيقظا لصيد المغيرين منها عند ولوجها نطاق الدائرة المضيئة .

« والرقىاد على الفراش وصيد الفئران بمسلس » كما تقول مس ايميليا ادواردز « هو بحق لون من الرياضة ينفرد به المنقب في مصر » \_ ( الفراعنة والفلاحون والمكتشفون ص ٢٠ ) .

ورقد تغير الحال الآن ، فيمكن بسهولة الوصول الى « صان » من « فاقوس » بالسيارة ، كما حسن مصرف « صان » حالة المنطقة من الوجهة

الصحية ، وإن كان من الصعب اعتبارها مكانا صحيا ، وعلى كل حال لن يلجأ المنقب اليها أو الى موقع آخر في مصر الا إذا رغب في ذلك .

ورقد فحص « بترى » أطلال منطقة المعبد ، التى كشف « مارييت » جزءا منها ، فحصا دقيقا واكتشف منقبون سابقون هنا لوحين تذكاريين هامين عليهما نقوش ، هما : لوح الأربعمائة عام (١) واحدى نسخ مرسوم كانوب الشهير (١) .

وقد عثر « بترى » عندما كان يقوم بالتنقيب هناك ـ وفى اثناء تقليبه وفحصه لعدد ضخم من الكتل الحجرية المنتشرة فى منطقة المعبد الكبير ـ على شواهد تدل على أن المعبد يرجع على الاقل الى عصر الملك بيبى مريرع (بيبى الأول) من ملوك الأسرة الســادسة .

وقد جدد المعبد وإضاف اليه ملوك الأسرة الثانية عشرة ابتداء من المنمحات الأول ، كما ترك معظمهم تماثيل بديعة لهم فى ذلك المكان . ثم أعاد بناء المعبد بصفة فعلية الملك رمسيس الثانى \_ أكبل مزيف للسجلات \_ الذي غطى عارضاته بالنقوش التي يفاخر فيها بأعماله ، وزينه بالكثير من المسلات والتماثيل .

ويدل امتداد المعبد ذلك الامتداد الكبير ـ اذ يبلغ طوله حوالى ٣٠٠ متر ـ على أنه كان من أكبر المعابد المصرية . وقد أقام السور المحيط بالمعبد الملك باسباخع ان نوت ( بسوسنس ) الأول من الأسرة الحدادية والعشرين ( حوالى سنة .١٠٥ ق.م. ) وتدل ضخامة ذلك السور على عظمة

<sup>(</sup>١) لوح لرمسيس الثانى مؤرخ فى السنة الأربعمائة من حكم أحد الملوك وهو معروض بالمتحف المصرى وتنحصر أهميت فى أنه الأثر الفرعونى الوحيد الذى ذكر تقويما معينا .

<sup>(</sup>٢) وهو منشور أصدره كهنة كانوب وعددوا فيه ما يجب منحه من شارات الشرف الى بطليموس الثالث ، وهو منقوش بثلاث كتابات هى : الهيروغليفية ، والديموطيقية ، واليونانية ، أى أنه يشبه فى ذلك حجر رشيد .

المبنى الذى كان يحيط به: اذ يبلغ طــوله الكلى حــوالى ١٠٥٠ متراً ، وســمكه حــوالى ٢٥٠ متــرا .

كما يحتميل أن ارتفاعه الأصلى كان قرابة ١٣/ مترا ( ارتفعه المحالى حوالى ١٧/ أمتار ) . ويعطى التقدير المعقول لعدد قوالب اللبن التى استخدمت فى بنائه حوالى ٢٠ مليون قالب ، ختم كل منها باسم ( باسباخم ان توت ) .

وقد أثار تمثال « رمسيس الشانى » الضخم ، الذى كشفت بعض أجزائه فقط ، اهتماما عاما كبيرا ، ومن مقاسات هذه الأجزاء يمكن تقدير الارتفاع الأصلى لهذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأحمر بحوالي ٢٨ مترا من الرأس الى القدم .



( شـــكل رقم ۱۱ ) رأس تمثال ضخم للملك رمسيس الثانى من الجرانيت الأسـود في معبـــد الراميســـيوم بالأقصر

كما قدر وزنه بحوالى ٩٠٠ طن ، وهو بذلك يكون أطول تمثال أقيم ، ولكنه ليس أثقلها وزنا ، اذ أن التمثال المجالس لرمسيس الثانى بمعبد « الرميسيوم » بطيبة يقدر وزنه بما لا يقل عن ألف طن .

ويبلغ حجم الاصبع الكبير لقدم ذلك التمثال الضخم حجم رأس الانسان، وعلى كل حال، فكيفما كان دأى الانسان في غرور ذلك الرجل الذي أقام لنفسه مثل هذا الأثر التذكاري في معبد الهه، ذلك الأثر الذي يصغر بجانبه أي شيء آخر، فلابد أن الاعجاب والدهشة تتملكان الانسان عندما يتصور العبقرية الهندسية التي قدت كتلة ضخمة مثل هذه من محاجر أسوان، وعامت بها مئات الكيلومترات من المحجر بأسوان الى « تانيس » ، وأقامتها في مكانها بنجاح .

وفيما عدا ذلك ، فليس هناك عمل آخر لرمسيس فى المعبد يستحق الذكر ، وقد برز « رمسيس الثانى » وابنه « منفتاح » فى « تانيس » بوجه خاص كمفتصبين لأعمال غيرهم ، وبعض التماثيل ، وخاصة تماثيل أبو الهول الضخمة التى قد نسبت فى وقت ما الى ملوك الهكسوس ، وكان يظن أنها تمثل أشكال أولئك الغزاة .

ولكن الآراء اتفقت الآن تقريبا على ارجاعها الى الأسرة الثانية عشرة (١) . ويوجد تمثالان جميلان من الجرانيت الأشهب يرجح أنهما للملك المتصب

(۱) هى تماثيل سباع برءوس ملكية جافة التقاطيع ، منها اربعة بالمتحف المصرى غطيت بأسماء رمسيس الثانى ومنفتاح وبسوسنس . كذلك يوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة تمثال مزدوج من الجرانيت الأشهب يمثل الملك نائبا عن الوجهين القبلى والبحرى يقدم خيرات النيل من سمك ونبات وطير ، والمرجح أنه أيضما من عهد الأسرة الثمانية عشرة ، وقصد اغتصمه بسوسنس الأول .

« مرمشع » من ملوك الأسرة الثالثة عشرة ، وقد اغتصبها ابيبي (أبو فيس) أحد ملوك الهكسوس ، ويحملان خرطوشة على الكتف الأيمن (١) .

وهناك قطعة أخرى من تمثال جميل من الجرانيت الأحمر ينسب للملك « سبك حتب » الرابع من ملوك الأسرة الثالثة عشرة أيضا ، وبهذا تكون « تانيس » قد أمدتنا بالكثير مما يوضح ذلك العصر الفامض الذي مر بالبلاد بين سقوط الدولة الوسطى وغزو الهكسوس (٢) .

وبالاضافة الى النتائج التى أمكن المحصول عليها داخل نطاق المعبد قد كشف عن أكثر من مائة وخمسون بردية ، وهى على الرغم من تفحمها أمكن قراءتها بالضوء المنعكس . وقد نقلت الآثار الهامة التى كشفت عنها

(١) يغلب على الظن أن مرمشع لم يكن مغتصبا لها ، بل انها حقا من صناعة الأسرة الثالثة عشرة وأن المغتصبين كانا أبوفيس ورمسيس الثاني.

(۲) يوجد كذلك بمتحف القاهرة الكثير من آثار تانيس التى تنسب لرمسيس الثانى ، نذكر منها كتلة ضخمة من حجر الكوارتزيت منحوتة فيها خمسة رءوس لأسرى ، والجزء العلوى من مسالة من الجرانيت الوردى .

وتمثال لرمسيس الطفل يحميه اله على شكل صقر ، وعمودان من الجرانيت الوردى وتماثيل كثيرة من الدولة الوسطى \_ كذلك يوجه بالجزيرة أمام المتحف المصرى احدى المسلات الكبيرة وبعض الآثار التي أحضرت أخيرا من تانيس .

الحفائر الى القاهرة ، وبذلك جردت «تانيس» من أهم معالمها المميزة(١) .

وتبدو خرائب المعبد الكبير الآن فى نفس تلك الحالة السيئة من الفوضي التى تظهرها صور بترى الخاصة بمناظر بعثته الأولى لحساب جمعية الحفائن المصرية ، يضاف الى هذا أن القطع الأثرية الهامة قد انتزعت منها .

ومن « تانيس » يقطع الزائر حوالى الثمانية أميال فى الخلاء ليصل الى « نبيشة » التى تقع الى الجنوب الشرقى من المدينة العظيمة ، كما يمكنه أن يتايع السفر بالقطار من « فاقوس » الى الصالحية ، ومنها يقوم برحلة بنفس الطول تقريبا ( مع عبور عدة قنوات ) يصل بعدها الى الكوم .

(١) قسام العالم الفرنسي « بيير مونتيه » على رأس بعثة الحكومة الفرنسية بحفائر كبيرة بتانيس عام ١٩٢٩ – ١٩٤٠ وقد عثر على سلسلة من المقسابر المشيدة بالحجر لملوك الأسرتين الحسادية والعشرين والثانية والعشرين .

ووجدت ثلاث من هذه المقابر سليمة منها مقبرة الملك بسوسنس الأول من ملوك الاسرة الحادية والعشرين ، وقد عثر فوق جثته على عدد وفير من الحلى الذهبية والتمائم وثمانية عشر اناء من الذهب والفضة وتابوت داخلى فضي وقناع وغطاء للجثة من الفضة ونعال من الذهب . الخ .

وتلقبرة الثانية للملك آمون أم أوبت من الأسرة الحادية والعشرين ، والثالثة لملك يدعى شيشنق من ملوك الأسرة الثانية والعشرين وبها تابوته المصنوع من الفضة . كذلك وجدت آثار من مقبرة لم تعبث بها أيدى اللصوص لأحد قادة الجيش .

وتقع هذه المقبرة فى سمك جدار مقبرة الملك بسوسنس مما يدل على أن هذا القائد كان يتمتع بمركز ممتاز لدى مليكه . ولعل أهم ما وجد فى تابوت هذا القائد كئوس فضية وذهبية تعد من أروع وأثمن ما عثر عليه مع رجل عادى . وقد نقلت جميع هذه الآثار الرائعة الى متحف القاهرة .

وقد اتجه اهتمام السير « فلندرز بترى » الى هذا الموقع فى أثناء وجوده فى « تانيس » عام ١٨٨٤ وذلك عندما بلغه وجود حجر كبير بها ، وعندما عاد اليها عسام ١٨٨٨ بقصد التنقيب وجد أن الوصول اليها صعب حتى على الأثرى المتحمس فقد كان عليه أن يخوض المياه الى مسافة ثلاثة أميال من نقطة رسوه على الشاطىء قبل أن يصل الى المكان المقصود .



(شمسكل رقسم ١٢)

قلادة الملك بسوسنس من الذهب الخالص عثر عليها فوق جثته بمقبرته بمنطقة تانيس عام ١٩٢٩ وموجودة حاليا بالمتحف المصرى

وقد اضطر زميله السميد « جريفيث » الى عبور مستنقعات أردأ ثم السباحة فى ترعة عميقة ، ولربما تكون المواصلات قد تحسنت بعد ذلك ، ولكن « نبيشة » على كل حال لاتزال من أصعب الأماكن فى الوصول اليها ، ويطلق على « كوم نبيشة » اسم محلى آخر هو « راس فرعون » أو « تاج

فرعون »(١) بسبب وجود ناووس ضخم مصنوع من قطعة واحدة الملكة « أحمس » من ملوك الاسرة السادسة والعشرين .

وقد دلت الآثار التي كشف عنها « بترى » على أن مدينة « آم » أو « يمت » كانت ذات أهمية في أيام الأسرة الثانية عشرة . وقد كرس معبد المدينة للالهة واجيت ( أوتو ) معبودة بوتو وحامية الملوك .

وقد أعاد رمسيس الثانى بناءه وأقام به تمثالا جميلا من الجرانيت الأسود لتلك الالهة . ثم استمر « منفتاح » فى الاهتمام بالكان ، وأمـــده بعمود فريد قائم بذآته من الجرانيت الأحمر (١) . ثم عاد الاهتمام بالمدينة ــ بعد فترة طويلة من الاهمال ــ على يد الملك النشط « أحمس » أحد ملوك الأسرة السادســـة والعشرين .

ولما وجمد أن المعبد القديم فى حالة سيئة بحيث لم يعمد صالحا لاعادة بنائه استعاض عنه باقامة معبد جديد أصغر حجما ، فى نفس اتجماء المعبد القديم ، واستخدم فى بنائه أجرود أحجار المعبد القديم ، ووضع تمثال الألهة الفاخر المصنوع من الجرانيت الأسود فى ناووس كبير من قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر يزن ٥٨ طنا .

وهذا الناووس هـو الذي أعطى الكوم اسمـه المحلى « رأس أو تاج فرعون » فقد ظن السكان المحليون أن قمـة الناووس الستديرة هي قمـة تمشـال كبير .

<sup>(</sup>١) يعرف هذا التل في الكتب العلمية باسم « تل فرعون » .

<sup>(</sup>٢) يمثل هذا العمود شكل ثمانية براعم للبردى مربوطة بعضه المعض وفى أعلاها تمثال لصقر أمامه تمثال راكع للملك وهو الآن بالمتحف المصرى .



( شسكل رقسم ١٣ ) خريطة تفصيلية لموقع مدينة تانيس موضح بها مواقع المعابد والأبواب والبحيرة المقدسة والجبانة والأسواد المحبطة بها

وقد كشف فى الجبانة عن مقابر يرجع تاريخها الى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ، والأسرات التى تليهما ، ولكن لعل أهم معالم ذلك الكشف هو العشور على مجموعة من المقابر القبرصيية الخاصة بالجنود المرتزقة الاغريق الذين اتخذوا لهم مركزا هنا فى عهد فراعنة الأسرة السادسية والعشرين .

وفى النهاية لعله من الصعب القول بأن كوم دأس فرعون فى « نبيشة » يمكنه أن يعوض الزائر عن الجهد الذى يبذله فى سبيل زيارته ، على الرغم من أهميته وخاصة فى حلقات التاريخ المصرى المتأخر .

وتقع شرقى « نبيشة » تقريبا وعلى مسافة تزيد على نصف الطريق بينها وبين خط قنال السويس منطقة أكثر شهرة هى « تل دفنه » التى تعرف باسم « دفنى » عند الاغريق وتحفنحيس فى التوراة .

والوصول الى « دفنه » من محطة « القنطرة » على الخط الحديدى الواصل بين « بور سعيد » و « الاسماعيلية » أسهل ، أو بعبارة أخرى أقل صعوبة من محاولة الوصول اليها من « نبيشة » ، وهو الطريق الذي يلجأ الزائر غالبا اليه .

ولكن ليس من المفضل أن يقطع المسافر من « بور سعيد » الى « القاهرة » رحلته فى أولها ليرى بقايا المعسكر القديم للجنود الاغريق اللذى أقامه « ابسيماتيك » على الحدود ، وعلى كل حال فالشخص المتحمس فقط هو الذى يحاول زيارة « تانيس » و « نبيشة » .

وما دام حماسه قد قاده لزيارة « نبيشة » فسوف يحدوه الى أبعد من ذلك فيزور « دفنه » وهذا أفضل بلا شك من أن يقطع رحلته بالسكة الحديد عند بدايتها ليقوم برحلة منعزلة .

وكان الاعتقاد السائد أن « دفنة » تحدد موقع « تحفنحيس » القديمة التي جاء ذكرها في الاصحاح الثالث والأربعين من ارميا ، وكذا « دفني »

هيرودوت الواقعة على الفرع البيلوزى للنيل ، ولكن لم تجر أية محاولة لتحقيق هذا الاعتقاد الى أن انتقل « بترى » اليها من « نبيشة » فى ربيع ١٨٨٦ تاركا « جريفيث » ليعمل بالمنطقة الأخسيرة .

وقد وجد عند وصوله الى «دفنة» ثلاث مجموعات من الكيمان كانت احداها ظاهرة فى السهل من مسافة بعيدة . ولقد جاء « بترى » الى الكان وفى مخيلته القلعة الكارية من عهد « ابسماتيك » .

وكم كانت دهشته واهتمامه عندما سأل العرب عن الاسم المحلى للكوم فأجابوه بأنه يطلق عليه « قصر بنت اليهودى » اذ أعاد ذلك الى ذهنه فورا الاشارة المذكورة فى التوراة . وقد بدأ عمله فى المنطقة وفى ذهنه الفكرتان السابقتان ( انظر بترى – تانيس جزء ٢ – نبيشة ودفنة ) .

وقد تحدث « هيرودوت » عن واقعتين تخصان هذا المكان : أولاهما « أنه قد أقيمت فى أثناء حكم الملك « ابسماتيك » الاستحكامات فى « الفنتين » لصد الأثيوبيين ، كما أقيمت استحكامات أخرى فى « دفنه » البيلوزية لصد البدو والسوريين ، ( الجزء الثاني ... ٣٠ ) .

ولم يشر « هيرودوت » الى جنسية الجنود الذين أقاموا فى تلك الاستحكامات . وفى مكان آخر ( الحزء الشانى - ١٥٤ ) ذكر أن « ابسماتيك » أقام استحكامات للأيونيين والكاربين « بالقرب من البحر» على مسافة قصيرة من مدينة « بوبسطة » عند الموقع المسمى المدخل البيلوزى للنيل .

وكان هـؤلاء أول قـوم يتكلمون لغـة مفايرة اقامـوا في « مصر » والواقعـة الثـانية ذات طـابع عجيب: انها تقص كيف أن الملك « سيزوستريس » ـ الذي كانوا يظنونه رمسيس الثـاني .

وقد تحقق الآن بصفة عامة أنه سنوسرت الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة \_ كاد يحرق حيا في « دفنه » البيلوزية بسبب غدر أخيه »

ولكنه نجا بتضحية حياة اثنين من أبنائه الستة ، أقاما باجسامهما قنطرة عبر اللهب ، هرب عليها الملك وبقية أسرته ( الجزء الثاني ــ ١٠٧ ) .

وواقعة التوراة أقل خيالا ، وقد تكون أكثر صدقا . ففى الآيتين ٥ ، ٧ من الاصحاح الثالث والأربعين من ارميا جاء « بل أخذ يوحانان بن قاديح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا . . . وارميا النبى وباروخ بن غيريا ، فجاءوا الى أرض مصر لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب ، وأتوا الى تحفنحيس » .

وبعد ذلك يستمر « أرميا » فى سرد التهديد بالشر الذى أمر بالتخاذه ضد اللاجئين بسبب عصيانهم : « ثم صدارت كلمة الرب الى « ارميا » فى تحفنحيس قائلة : خذ بيدك حجارة كبيرة وأطمرها فى الملاط فى الملبن (١) الذى عند باب بيت فرعون فى تحفنحيس أمام رجال يهسود » . . الخ .

وكلمة الملبن التى ذكرت فى التوراة مشكوك فيها ، فليس من المحتصل أبدا وجود ملبن عند مدخل بيت فرعون ، حتى بفرض أن المنزل كان قلعة عند المحدود ، وعلى ذلك فاننا لا ندهش اذا وجدنا النص المراجع يذكر مبنى من « اللبن » بدلا من « الملبن » وأن الهامش يذكر « ضعها مع الملاط .في الرصيف » (أو الساحة ) .

وسرعان ما أماط التنقيب اللثام عن سر الواقعتين اللتين ذكرهمسا « هيرودوت » عن القلعة الاغريقية ، وعما ذكر بشأن « الملبن » والمبنى من « اللبن » او الرصيف عند مدخل منزل فرعون في تحفنحيس .

فقد تبين أن الـكوم الرئيسي المعروف باسم « قصر بنت اليهودى » يفطى بقايا ما كان فى وقت من الأوقات قلعة محصنة تحمى الحدود الشرقية ، وقد بنيت هذه القلعة فوق مجموعة كبيرة من المبانى اللبنية على شكل

<sup>(</sup>١) قمينة لحرق الظيوب النبيء .

خلية من الصوامع المقببة التي تشبه في نظامها ما يسمى بالمخاذن التي عثر عليها في « بيثوم » .

وهذه كانت تحمل البناء العلوى الذى كانت تعيش فيه الحامية على الرتفاع ثلاثة امتار ونصف فوق السهل ، مما يتيح للحراس أن يروا ما حولهم الى مسافة عدة أميال بوضوح ، وكان يحيط بالموقع كلسه سور ضخم سمكه اثنا عشر مترا ، بارتفاع يحتمل أنه كان فى الأصل فى مثل هذا السمك ، وفى وسط هذا السور يرتفع حصن القلعة .

وهو بناء مستطيل الشكل من اللبن يكتنفه برج يحتمل أنه كان أقل ارتفاعا ، بتجه بزاوية قائمة من أحد جوانبه .

وقد كشف عن أحد أحجار الأساس تحت أساسات القلعة يعمل اسم « ابسماتيك » مما يدل دلالة قاطعة على تاريخ اقامة القلعة في صورتها النهائية ، وهذا يؤيد ما ذكره « هيرودوت » من أن « ابسماتيك » قد أقام هنا معسكرا «لرجاله البرونزيين الذين أتوا من البحر» ليراقبوا \_ من أجله \_ أي تسلل الى الحدود الشرقية للدلتا ، كما كان يفعل زملاؤهم في «نقراطيس» فيما يختص بالحدود الغربية .

ومع ذلك ، فتوجد فى الموقع آثار بناء أقدم من قلعـة « ابسماتيك » وهو بناء من اللبن يرجع الى عصر الرعامسة ، ويوحى بأن القصة التى قصها « هـيرودوت » عن ذلك الهجوم الفادر على « سيزوستريس » فى « دفنـه » كان المقصود بها فى الواقع رمسيس الثانى وليس سنوسرت الشاك .

ولعل أهم واقعة روائية أسفرت عنها الحفائر هي كشف ما كان يقصده « ارميا » عندما تكلم عن ( مبني من اللبن ) أو ( الرصيف ) القائم عند مدخل بيت فرعون ، فالمدخل \_ أى القلعة \_ لم يكن في الحصن الرئيسي ، بل في المحق الذي يكون زاوية قائمة معه ، حيث يوجد باب بسلم للصعيود اليه .

وقد عشر على رصيف من اللبن يوازى السلم ويبرز من البرج الرئيسي ، كما هو الحال بالنسبة للملحق ، وهنذا الرصيف الكبير يصلح لتحميل أو تنزيل الحمولات أو لنصب الخيام أو لأى عمل آخس لة صلة بالمسيكر .

ويمكن اعتباره نموذجا كبير الحجم لما يطلق عليه الفلاح الحالى اسم (مصطبة) وهذا الرصيف يتناسب مع الفرض من وضع الأحجاد الذى أمر بها « ارميا » . ومن المحتمل جدا أن الملك البابلي « نبوخذ نصر »(١) لو أنه غزا مصر ، لنصب خيمته الملكية فوق ذلك الرصيف المقام أمام قلعة المحدود الكبرى التي استولى عليها \_ كما تنبأ بذلك « ارميا » .

وسواء تحققت ها النبوءة أم لم تتحقق ، فلا يعق لنا أن نتحدث عن ذلك ، اذ لا يوجد دليل فى الوقت الحاضر على أن غزوة « نبو خذ نصر » المزعومة لمصر قد حدثت فى وقت ما ، وعلى كل حال فان أهمية (لكشف تكمن فى توضيحه للعمل الذى يحتمل أن « ارميا » قد قام به وليس فى تأكيد نبوءته .

فمن الجلى أننا حتى لو افترضنا أن « بترى » قد اكتشف فى المنصة الأحجار الأصلية التى طمرها « ارميا » فلن يسمح لنا ذلك بالقول بأن نبوءة « ارميا » قد تحققت لعدم وجود أى دليل مباشر آخر على غزوة « نبوخذ نصير » .

ولعل من المناسب هنا أن نتريث قليلا لنبحث مسالة تأكيد الوثائق المقدسة أو الدنيوية بواسطة الحفائر ، فمن الأمور الشائعة الاعتقاد بأن الحفر \_ وخاصة في الأماكن المقدسة يجرى أصللا لتأكيد النصوص الوآددة بالكتب المقدسة أو لنقصها ، وليس هناك شيء أبعد عن الحقيقة من هذا ، فمثل أى منقب يبدأ عمله في أى موقع بغرض تأييد أو نفى واقعة معينة كمثل محام قد صدق ما يزعمه موكله وشرع في تحضير الشواهد لاثبات وجهاة نظره .

<sup>(</sup>١) بختنصر . أو نبوخذ نصر كما جاء في التــوراة .

فهذه الشواهد ، التى يحصل عليها تكون عرضة ـ سواء فى ساحات القضاء أو فى دنيا الآثاد ـ للشك الكبير . وان أى منقب يقوم بحفائره بقصد تأييد أو نفى واقعة معينة فى الكتب المقدسة أو فى كتاب مؤرخ دنيوى ، لينطبق عليه قول الأستاذ « ماكلستر » : « انه أقل الرجال نفعا » .

ان ما يجب أن يسعى اليه المنقب عند معالجته لأية منطقة ، بل ما يجب أن يسعى اليه دائما كل منقب جاد، هو الحقائق العارية سواء أكانت تؤيد أو تنفى مصدره أو مصادره التى يقدرها ، وبقدر ما تبعده دوافعه عن ذلك ، تقل قيمة عمله في آخر الأمر .

انه اذا سمح لميله الشخصى نحو تأييد أية واقعة ، بالتدخل فى الأمانة الواجبة نحو ترتيب أو مناقشة نتائج عمله ، فسيصبح من وجهة النظر الأثرية مذنبا ومنتهكا للحقيقة . فليس للمكتشف أى شأن فى مدى تأييد نتائج عمله فيما جاء فى التوراه أو أى نص آخر أو نقضها ، انما ينحصر عمله في الكشف عن الحقائق كما يظهرها الموقع الذى ينقب فيه .

وعلى ذلك يكون من نافلة القول أن تتكلم - كما يحلو للكثيرين ممن يجب أن يغيروا اتجاهاتهم - عن مطابقة نتائج حفر بلاد الشرق لل جاء فى النصوص الدينية ، كما أنه من نافلة القول أن نتكلم أيضا عن نقض بعض الكتشفين للنصوص الدينية .

ويجدر بنا أن نشير في هذا المجال الى قول الأستاذ « ماكلستر » الذى قام بأعمال وائعة في المواقع الفلسطينية « أن نص التوراة كأى نص أدبى آخر يجبأن يكون عرضة للنقد، ولا يمكن بصفة عامة أن يؤيد أو ينفى بالتنقيب . قد يكون من الممكن أثبات أو تصحيح بعض النقاط الفرعية ، ولكن ما نجنيه من الحفائر هو التوضيح ، أكثر منه التأييد .

ومن أمثلة ذلك أن الحفائر الحديثة التى قام بها السيد « ليونارد وولى » فى « أور » كشفت عن بقايا كاملة ممتازة من آلات الجنك كانت تساعمل فى مدينة « ابراهيم » قبل مولده بالف وخمسمائة عام .

وقد كانت هذه البقايا كاملة بحيث امكن اعدة تركيب آلات الجنك بطريقة تطلبابق تماما ما كانت عليه من قبل . فالشواهد تقطع بأن آلات المجنك كانت موجودة وأنه تبعا لذلك قد وجد الذوق الموسيقى عند لا السومريين » في « أود » في ذلك التاريخ القديم .

وإذا إفترضنا أن الحفائر في « أورشليم » قد كشفت عن جنك آخر يحمل نقشا يستدل منه على انتسابه الى « داود » فسنجد على الفور بالطبع فريقا من الناس يصر على أن هذا الكشف يؤيد الفكرة القائلة بأن « داود » كتب جميع المزامير التى تنسب اليه ، وبذلك لا يكون هناك أمل في خلاص أى فرد يعتقد غير ذلك .

ودون شك \_ كما هو واضح لأى شخص متزن \_ لا يؤيد الكشف شيئا من هذا القبيل ، فاذا كان الجنك أصليا ومعاصرا لداود ، واذا كان النقش حقيقيا أيضا ومعاصرا له ( وكلمة « اذا » في الحالتين هامة للفاية ) فان ذلك لا يعنى الا أن « داود » كان \_ في كل الاحتمالات \_ مغرما بالموسيقى الى حد أنه كان هو نفسه يملك جنكا .

كما يعنى أن الموسيقى فى فلسطين فى أيامه كانت اما متقدمة أو متأخرة ، وذلك وفقا لخصائص الآلة الكتشفة ، ويعنى أن قصة مشل تلك التى تصور ملك اسرائيل مستقبلا يضرب على الجنك أمام الملك «شاءول » محتملة فى حد ذاتها .

وفى نفس الوقت لا داعى للقول بأن هذا لا يتقدم بنا خطوة واحدة النحو انبات أن « داود » قد كتب كلمة واحدة من المزامير.

ان كل ما يمكن استنتاجه فى هذه الناحية هو أنه من المكن لرجل الكان مفرما بالوسيقى الى حد امتلاكه لجنك ، أن يكون لديه من النوق الأدبى ما يمكنه من كتابة أغان تصاحب موسيقى الجنك .

والشيء الغريب حقا ، فيما يتعلق بالتنقيب في الأماكن التي وردت بالتوراة ، هو عدم وجود أي شاهد له علاقة مباشرة بنصوص التوراة ،

وكذلك تلك التفسيرات الباعثة على الشك في الحالات القليلة التي وجدت فيها صالحة مباشرة .

ولعل خير ما يوضح هذه النقطة هو كشيف « بترى » عام ١٨٩٦ للوحة منفتاح المشهورة التى جاء بها ذكر مباشر لاسرائيل (١) ، فهنا نجد كشفا طالما ترقبه ، منذ سنوات عديدة ، أولئك الذين يعتقدون أن مشل هذه الأشياء هى ثمار الحفائر الوحيدة الجديرة بالاقتطاف .

إذ نحد به اشدارة صريحة لاسرائيليين سكنوا أرض فلسطين ، ومع ذلك ، فقد نتجت عن هذا الكشف بلبلة كبيرة ، جعلت من الصعب التمسك بوجهات النظر التقليدية فيما يختص بتاريخ الخروج .

والواقع أن كل ما يمكننا اقراره هو أن ما جاء فى التوراة عن قصة إسرائيل القديمة ، وخاصة الخروج ، ما هو الا جزء فقط من قصة أكبر يجب أن يكشيف النقاب عنها تماما .

ومن الطبيعى انه يصعب التصريح بأنه ليس لأى فرد الحق فى أن يقول ان نتائج الحفر لم تؤيد أو تنفى اية واقعة فى الكتب المقدسة . فهناك تفسيرات معينة ذات اهمية وقوة . وقد أسفرت عن امكان أو احتمال صدق وقائم معينة ، ولكن من العسير علينا أن نذهب الى أبعد من ذلك .

والشنخص الذي يزعم العكس انما يسيء الى قضية الحق المنزل أكشر مما يساندها بصوغه لوقائع يعلم أي شنخص ملم بالحقائق الفعلية أنها

<sup>(</sup>١) هى لوحة كبيرة من الجرانيت القاتم يبلغ طولها أكثر من ثلاثة أمتار ، أقامها الملك أمنحتب الشالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة في طيبة ثم استعملها منفتاح من ملوك الأسرة التاسعة عشرة في تدوين نص يخسله انتصاراته الحسربية .

وقد وردت فى النص جملة مضمونها « لقد قضي على اسرائيل ، ولم يبق لها بنرة » . وهذه هى المرة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمية « اسرائيل » فى النصيوص المصرية القيديمة .

آما غير صحيحة واما مبالغ فيها ، ومع ذلك ، وان كثرة التحريف للحقائق الأثرية الذي عمل ، بقصد غير سيء ، لمساندة توراة نزل بها الوحى شفويا ليعد دليلا على صدق وحيوية الكتب المقدسة التي عاشت وسيو فتعيش على الرغم من هذه المناسبات التي يجانبها الصواب .

يبدو أن كل هذا مخيبا لآمال أولئك الذين يعتقدون اعتقادا مخلصا وعميقا في صدق التوراة ، والذين عاشوا وفي أذهانهم تلك الفكرة الخاطئة بأن كل ضربة معول في الأرض هي الزام للمكتشف بتأكيد وقائع التوراة .

ولكن ما يجب أن يعلن فقط وفى اعتدال هو الحق الواضح والانطباعات الأولى للحقائق . ولنعط مثلا بأعمال التنقيب فى اقليم ذى جو متقلب كفلسطين ، ذلك الاقليم الذى لم يكن طوال تاريخه لدولة عظيمة أو لشقافة أصيلة ، بل كان دائما نهبا للحروب التى ألحقت به من التخريب ما لم يلحق بأى اقليم آخر على الأرض .

ففى اقليم مثل هذا ، لا يمكن أن تسفر أعمال الحفر عن نتائج تضاهى فى أهميتها النتائج التى يمكن الحصول عليها من أرض مصر أو العسراق ، وقد كانت مراكز امبراطوريات عظيمة عاشت طويلا .

وكانت مصر على الأقل تتمتع بمناخ أنسب للمحافظة على تراث الماضي العظيم . وهناك اعتبار آخر يجب أن ندخله في حسابنا ، وهو أن أعمال الكشف في فلسطين لا تزال في مراحلها الأولى .

هذا بالاضافة الى أنه لا يحتمل ان يكشف فى بلاد أكثر عظمة وغنى من فلسطين مثل مصر والعراق - تلك البلاد التى أملت علماء الآثار بثروات وفيرة - ما يشير الى البلاد المقدسة أو الى التاريخ المتصل بالتوراة ، فأرض فلسطين على الرغم من عظمتها فى أعيننا بسبب تفوقها فى التاريخ الدينى للجنس البشرى كانت صحيعية نسيبيا اذا ما قوونت بتلك الامبراطوريات العظيمة .

لقد كانت بالنسبة لمصر بمثابة ركن مشاغب - نوعا ما - بين أركان تلك الامبراطورية العظيمة . ولم تكن كذلك بالنسبة لبابل أو نينوى كا وانما كانت مصدرا مستمرا للمتاعب والفساد ، هكذا كانت فلسطين - على الرغم من أهميتها العظيمة - لا تعدو في نظر تلك الدول الكبيرة جسرا يمكن بواسطته أن تهاجم احداها الأخرى أو تتاجر معها .

حقا لقد كان لدى تلك الامبراطوريات العظيمة ما يمكن أن تفكر فيه مما هو أهم من فلسطين الصغيرة ، التي هي على الوغم من ذلك ، قد فاقتها جميعا في الأهمية الحيوية للعالم .

وكما سبق أن ذكرت ، فقد حصلنا ، وسوف نستمر فى الحصول على تفسيرات ، لاشك أن بعضها مثير للغاية ، ولكن لا يحتمل أن يظهر تأكيد مباشر للنصوص الواردة بالتوراة فى أى موقع بالشرق الأدنى فيما عدا فلسطين ، وحتى فى مثل ذلك الموقع فان اختمال ظهوره قليل ،

قد يكون هذا مخيبا للآمال ، ولكنه لا يعدو الحق ، انه ليبدو لنا اذا ما تأملنا الموضوع أنه اذا لم تكن نصوص التوراة قادرة على ابراذ جدارتها بنفسها ، فانه لا يحتمل أن تكون الكشوف الأثرية ذات فائدة السيرة بالنسبة لها .

والآن نعود ثانية الى « دفنه » بعد هذا الاستطراد الطويل الذى يرجع قبل كل شيء الى « محاولة تأكيد نبوءة ارميا » ، وهى محاولة لم تؤكد شيئا \_ كما رأينا \_ ولو النها قد وضحت الكثير ، وقد كشف مترى \_ بالاضافة الى المخلفات الهامة للقلعة \_ عن شواهد كثيرة لاقامة الاغريق تتمثل في شقاف من فخاد اغريقى .

والشيء الغريب فى فخار « دفنه » أنه على الرغم من كونه اغريقيا دون شك فانه يختلف تماما فى أسلوبه عن فخار « نقراطيس » ، المدينة المحصنة الأخرى التى أقام بها الرجال البرونزيون القادمون من البحر .

وفخار « دفنه » ـ وهو على نمط الفخار المصرى فى شكله ـ يحتفظ بالكثير من مميزات الفن الاغريقى فى الزخرفة على الرغم من تأثره بالفن المصرى ايضا . وقد عثرنا على اناء رائع ( محطم الى ٩٩ قطعة ) فى أحد ممرات القلعة ، وكان مزخرفا بصود : بورياس (١) وتيفون ، ويظهر انه كان قد صمم لاهدائه لحاكم الاقليم أو ربما لفرعون عند زيارته للمدينة .

وتعد » دفنه « احدى المدن القليلة بمصر التى يمكن تحديد تاريخها بدقة فيما يختص بقيامها وسقوطها ، فقد أسسها « ابسماتيك » سنة ١٦٥ قبل الميلاد عندما أصدر « أحمس » قرارا بأن تكون « نقراطيس » الميناء الاغريقي الوحيد .

ونماذج الفخار الموجودة فى المكان تتفق مع هذا التاريخ ، اذ يختفى الفخار الاغريقى من المكان قبل دخول الفخار الأحمر المزحرف الذى يرجع الى حسوالى ٩٠٠ قبال الميالا .

وقد افترضنا أن يصل الزائر الى « دفنه » من « نبيشة » ، وربما يكون من غير المحتمل الوصول اليها من أى اتجاه آخر ، اذ يندر أن يزورها غير فرد له رغبة قوية فى اضافة تل آخر الى جعبته .

ولكن يجدر بنا أن نذكر أنه يمكن الوصول الى القلعة الاغريقية القديمة من « القنطرة » على ظهر حماد فى فترة تتراوح بين ساعتين ونصف ساعة وثلاث ساعات . وكما هو الحال فى « صان » و « نبيشه » ، ليس فى « دفئة » ما يستحق رؤيته مما يمكن أن يكون واضحا أو هاما بالنسبة للزائر العادى غير القليل .

وبمكننا اذا ما سافرنا مباشرة بالخط الحديدى من القاهرة الى المنصورة ـ بدلا من استخدام الخط الفرعى عند (أبو كبير) كما فعلنا

<sup>(</sup>١) اله ريح الشمال عند الاغريق .

للوصول الى « تانيس » و « نبيشه » و « دفنه » ـ أن نصل مباشرة الى السنبلاويين على مسافة ٧٩٪ ميلا من القاهرة .

ويقع على بعد ستة أميال إلى الشمال الشرقى من المحطة تلان يحددان مواقع مدن قديمة هامة ، فالتل الواقع إلى أقصي الشمال منهما يسمى حاليا « تل الربع » ، بينما يسمى التل الواقع إلى أقصي الجنوب تل « تمى الأمديد » .

وهو اسم يحتفظ باسمين كلاسكيين هما «تمويس» و « منديس » » والأخير منهما يقابل الاسم المصرى « بانب ددى » وقد عبد فى هاتين المدينتين اللتين اتحدتا قبل عصر البطالمة الاله « آمون رع » فى شكل الكبش المقدس ، ولكن الاسم القديم لمنديس يشير الى عبادة أقدم حين كان يعبد بها اله بدائى يرمز له بالمعبود « جد » وقد دخل هذا الرمز بعد ذلك فى اعبادة « أوزوريس » واصبح يمثل العمود الفقرى لأوزوريس المبتود الأعضاء ، واستخدم فى جميع أنحاء مصر كتعويذة تمثل وترمز الى القوة والثبيسات .

والكيش المنديسي يعد مثلا من أشهر الأمثلة لما يسمى - دون وجه حق - عبادة المصريين للحيوانات ، حين عبد الحيوان كرمز للاله الذى يمثله ، ولو أن المتعبدين المحدودى الثقافة - وهم دائما الأغلبية - راوا الاله فى الحيوان نفسه ، ولم يعتبروه مجرد رمز له .

وقد أهدى الملك « أحمس » في عهد الأسرة السادسية والعشرين الى الكبش المقدس في « منديس » أحد النواويس الكبيرة المصنوعة من قطعة واحدة من الحجر ، والتي كانت شائعة في ذلك الوقت . ولايزال ناووس الأهديس » قائما ويبلغ ارتفاعه قرابة السبعة أمتيار .

وهناك أيضا لوح تذكارى كبير أقامه كهنة « منديس » في معبدهم جندكاراً للزيارة التي قام بها بطليموس الثاني وزوجته « أرسنوى » للمعبد .

ويذكر النقش الموجود على اللوح أن هذه الزيارة تمت مباشرة عقب توليك الملك ، وبذلك كان كبش « منديس » أول حيوان مقدس عبده جلالته ، وهى واقعة كانت موضع فخر الكهنة .



( شــكل رقــم ١٤ ) الاله خنـوم على شكل كبش مقدس رمزا للقـوة والثبات في منديس

وقد أبحر بطيموس فى البحيرة المقدسة للمعبد فى القارب الالهى ، وأمر باعادة بناء المعبد . « ثم عاد الى عاصمته وقلبه مفعم بالسرور لما أداه نعو آبائه الكباش العظام الأحياء فى منديس » .

وأخيرا عندما توفيت الملكة « أرسنوى » التى كانت الكاهنة العظمى المكبش المقدس اقيمت الطقوس الجنازية من أجلها ، وأعفى الملك مدينة « منديس » من بعض الضرائب ، وقد تمت اعادة بناء المعبد في السنة الواحدة والعشرين من حكم بطليموس ، وتوج كل هذا باكتشاف كبش مقدس جديد حقق حاجيات الكتابات المقدسة .

وتبعا لذلك نصب الكبش بلقب « الروح الحى لرع » ، والروح الحى لشبو ، والروح الحى لأوزوريس » ، وقد مجد تمثال الملكة « أرسنوى » المتوفاة بوضعه الى جانب الكبش المقدس فى الاحتفال .

وعلى كل حال ، فان خرائب « تمويس » و « منديس » بحالتها الرآهنة لا تستأهل الجهد الذي يبذل في سبيل زيارتها ، ولكن تاريخها كان يثير الاهتمام كمثل للون فن التفكير الصرى الفريب تجاء الدين (') .

وعلى المجانب الآخر من فرع دمياط ، وعلى مسافة ١٣ ميلا تقريب غربى السنبلاوين كانت تقع مدينة « بوزيريس » على مقربة من النهر (٢). وكانت « بوزيريس » مدينة هامة باعتبارها المكان الذى قيل ان العمود الفقرى لأوزوريس قد دفن فيه .

وكانت تمثل بها التمثيلية العاطفية : « نصب العمود الفقرى لأوزوريس » بينما كانت تمثل تمثيلية أخرى فى « أبيدوس » حيث قيل ان رأس الاله قد دفن فيها . وكان طبيعيا أن تقدس هذه المدينة الالهة ايزيس بصفتها الزوجة المخلصة لأوزوريس ، وقد ذكر لنا هيرودوت ، أن كل الرجال والنساء – الذين يبلغ عددهم عشرات الألوف – كانوا يضربون أنفسهم بعد التضحية .

« وذلك فى أثناء الاحتفال الكبير ببوزيريس » ثم يستمر صاحب الحديث محتفظا بتكتمه المعتاد فيما يتعلق بالطقوس الدينية الخاصة بأوزوريس ، فيقول : « لأجل من يضربون أنفسهم ، انه لمن العقوق أن أكشف عنه » ( الجزء الثاني ـ ١٦) .

ويمكن الوصول الى منطقة أو منطقتين من المناطق ذات الشهوة القديمة عن طريق خط طنطا المنصورة حدمياط الذي يمر في جزء من

<sup>(</sup>١) عثر بمنديس على مجموعة من اللفائف البردية اليونانية أمدتنا بمعلومات مفيدة عن أحوال المنطقة في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد .

<sup>(</sup>۲) تقع مدينة بوزيريس وجبانتها تحت قرية « أبو صير بنا » وبجوارها ، وهي قرية تقوم فوق تل عال على بعد أربعة أميال من سمنود ، ولم تعمل بها حفائر ، وما عثر عليه من آثارها قليل جدا لوقوعها تحت تلك القرية وتحت الأرض الزراعية التي يملكها المرحوم على المنزلاوي .

أجمل أجزاء الدلتا . وبالقرب من ميث غمر يقع « تل المقدام » وبه معبد مخرب يرجع تاريخه الى عصر « أوسركون » الشانى من ملوك الأسرة الثانية والعشرين (١) .

وهو ما يعنى فى عرف التاريخ المصرى « قبل أمس » ويوجد شهال معطة « سمنود » والتى يسكنها أكثر من ١٠٠٠ انسمة بقايا ما تخلف من مدينة « سبنوتس » ( تب نتر المصرية ) وهى مدينة جديرة بالاحترام من كل دارس للتاريخ المصرى باعتبارها المدينة التى ولد فيها « مانيثون » المؤرخ المصرى الذى قسم تاريخ مصر القديم الى ثلاثين أسرة فكان ذلك بمثابة اطار رسم بداخله حقائق ذلك التاريخ .

وقد كان من المألوف فى الجيل الماضي — ( ولكن لم يعد مألوفا كثيرا فى السنين الحديثة ) التصغير من شأن « مانيثون » كمؤرخ ، ولكن من حق « سمنود » أن تطالب بتمجيدها من جميع الذين يقدرون مانيثون باعتبارها المدينة التى أخرجته للعالم ، وكذا من جميع الذين يغمطونه حقه ، اذ أنها قدمت لهم ولدا يضرب بالسياط قد أفادهم (") ، وموضوعا يسلطون عليه أقلامهم ، ومع ذلك لا يوجه شيء جدير بالذكر فى مسقط رأسه يخلك ذكراه (") .

<sup>(</sup>۱) عثر فى هذا التل على بعض التماثيل من الدولة الوسطى وعلى مقابر من الأسرة الثانية والعشرين بها الكثير من العلى ، من أهمها حلية صغيرة للصدر من الفضة والذهب والأحجار الكريمة تمثل أحد الآلهة جالسا على زهرة لوتس تكتنفه آلهتان ، والحلية لأميرة من الأسرة الثانية والعشرين تدعى « كاما » وهى محفوظة بالمتحف المصرى .

<sup>(</sup>٢) يقصد المؤلف بذلك تلك القصة المعروفة عن طفل كان يتعلم مع أمير ثم يتلقى العقاب منه .

<sup>(</sup>٣) كانت هذه المدينة عاصمة لمصر في عهد الأسرة الشلاثين ، آخر

وعلى مسافة أربعة أميال من « سمنود » نصل الى « ميت عساس » ، وعلى بعد ميلين ونصف ميل شمال « ميت عساس » نصل الى « بهبيت الحجر » ، وهى الايزيوم ( مدينة إيزيس ) الرومانية التى كانت تعرف عند المصريين باسم « بر – أهبيت » .

وعلى الرغم من أن اسمها الرومانى يربط المكان بايزيس ، فقد كان يعبد بها الثالوث الأوزيرى المكون من « أوزوريس » و « ايزيس » و « حورس » . و « الايزيوم » أسعد حظا من معظم مناطق الدلتا ، اذ أنها لا تزال تحتفظ ببقايا هامة من معبدها القديم .

وقد بنى المعبد فى عصر متأخر جدا من تاريخ مصر فى أيام « نقطانبو » الأول (١) من ملوك الأسرة الثلاثين ، و « بطليموس فيلادلفوس » بعد ذلك .

ولا تزال هناك بقايا السور المبنى باللبن الذى يضم خرائب ذلك البناء ، والذى كان فى أحد الأيام معبدا كبيرا ، وهذه الخرائب تتمثل فى كتل من حجر الجرانيت الأحمر والأشمهب ، الذى تميزت به مبانى « نقطمانبو » فى الدلتا .

ويلابد أن هذه المبانى قد كبدته الكثير من التكاليف والجهد ، لأن الجرانيت الأحمر كان يجلب من أسوان في الطرف الآخر من المملكة .

=

الأسرات الفرعونية ، وتجدد الاشدادة الى أن هناك عدة مواقع أثرية أخرى بهذه المنطقة نذكر منها على سبيل المثال « البقلية » شدمال « تل المقدام » ، و « بهبيت الحجر » شدمال « سمنود » ، و « تل البلامون » في أقصى الشدمال بالقرب من فرع « دمياط » .

(١) ثاني الملكين اللذين دعيا بهذا الاسمام .



( شـــكل رقــم ۱۵ ) يمشل الاله أوزوريس

والنقوش الباقية من عمل البطالمة ، وهى تمثل الملك يقدم البخور لايزيس ويهب الهبات من الأرض لأوزوريس وايزيس ، وتتناثر في المكان بقايا الأعمدة والعوارض وغيرها .

والى الشمال الغربى من الخرائب لا تزال توجد البحيرة المقدسة للمعبد ، التى كانت تسبح فيها مركب الاله أو الالهة ، والايزيوم به من الآثار ما يبرزه للزائر أكثر مما تبرزه معظم مناطق الدلتا ، ولكن يبجب ملاحظة أن آثارها ترجع الى عصر متأخر ، وأنها لا تثير نفس الاهتمام الذى يشيده أى أثر من عصر أسيبق (١) .

<sup>(</sup>۱) هناك مواقع اثرية أخرى فى الدلتا لم يشر المؤلف اليها ، نذكر منها على سبيل المثال مدينة سخا ( خاسوت بالهيروغليفية وأكسويس باليونانية ) التى كانت عاصمة لملوك الأسرة الرابعة عشرة والتى كانت تعد من أمهات المدن فى العصر اليونانى الرومانى .

وقد وجد فى أطلالها الكثير من الحلى والعقود والعملات البطلمية وبعض

والدلتا كلها بوجه عام تبعث الخيبة في نفس الزائر الذي يأمل رؤية آثار عظمة مصر القديمة . وإذا لم يكن لديه الميل العميق الى دراسة بقاصيل تاريخ وحضارة مصر فأحرى به أن يدع جانبا مناطق الدلتا مؤقتا ك وأن يكون انطباعاته الأولى من المناطق التي لا تزال مخلفاتها تثير فودا الاحساس بعظمة الحضارة التي أقامت مثل هذه الآثار .

ومع ذلك فان الدلتا - على الرغم من الحسالة السيئة لخرائبها

=

التماثيل منها تمثال من البرونز يمثل الآله أبولو الطفل ويرجع الى القرن الأول أو الثانى بعد الميلاد وهو معروض بالمتحف المصرى . كذلك من بين المناطق الأثرية الهامة بالوجه البحرى ، التى لم يرد ذكرها فى الكتاب ، بعض المناطق التى ظهرت أهميتها بعد أجراء حفائر بها فى السنوات الأخيرة ، ونذكر منها منطقة كوم الحصن ، مركز كوم حماده ، حيث عثر على جبانة شماسعة يرجع تاريخها الى عصر الدولتين الوسطى والحديثة .

وقد وجدت بها مجموعة كبيرة من العطى والأسلحة والرايا والتمائم والأوانى الفخارية المرمرية وغيرها . وقد كشف فى منطقة « كوم فرين » مركز الدلنجات عن مجموعة كبيرة من المقابر من عصور مختلفة ، تمتد من عصر الدولة الوسطى حتى العصر اليوناني .

وقد عثر بين مقابر العصور المتأخرة على دفنات يونانية صرفة ، مما يرجح أن اليونانيين قد نزحوا اليها من نقراطيس (كوم جعيف الحالية) ، التي كانت أحد مراكز التجارة اليونانية .

أما منطقة كوم تروجه مركز « أبو المطامير » فقد عثر بها على عدد من الحمامات من العصر اليونانى الرومانى ، كذلك كشف فى منطقة تل ميت يعيش مركز ميت غمر عن بقايا مدينة كانت عامرة فى العصر اليونانى . وقد عثر بها على كمية كبيرة من العملات الفضية والبرونزية من العصر البطلمى .

القديمة ـ لا تتميز فقط بجمالها الحالى ، بل كذلك بتأثيرها القدوى كشاهد حى على الحياة والنشاط فى العصور القديمة اللذين لم يتركا فوق أديمها سوى دلائل محدودة على وجودهما ، والتى تصعب مقارنتها ببقايا المدن الكبرى بمصر الوسطى والعليا .



( شـــکل رقــم ۱۹ ) ایــزیس تحمی أوزوریس بجناحیهـــا ( متحف برلین )

وقد سجل أحد فراعنة مصر القديمة فى الفترة المضطربة الواقعة بين الدولتين القديمة والوسطى فى تعاليمه لابنه ، ما أعتقد أنه السياسة الحكيمة التى يجب اتباعها للمحافظة على السلام والرخاء فى الدلتا ، فقال : « شيد المدن فى الدلتا ، ولن يكون اسم الشخص صغيرا ما دام قد فعل كثيرا .

والمدينة المسكونة لا ينالها الضر ، ولهذا فان عليك أن تشيد المدن » . وقد اتبع الملوك اللاحقون نصيحة الملك « خيتى » بكل اخلاص ، ولابد أن الدلت كانت في أيامها المجيدة تزدحم وتعج بالسكان ، كما تشهد بذلك

الكيمان العديدة ، التى على الرغم من أن القليل منها هـ و الذى يستحق الزيارة الآن ، أو يحتمل أن ينقب فيها جيلنا الحالى ، فأن كثرتها في حـ ه ذاتهنا مؤثرة للغـ اية .



( شـــکل رقــم ۱۷ ) الالـه حــورس عـلى هيئــة الملك الصــقر

وقد كتبت « مس أماليا أدواردز » فى كتيابها الممتع « الفيراعنة والفلاحون والكتشفون » ما يلى : « تتناثر التلال الكبرى فوق سطح البلاد » وتزداد كثيافتها في الدلتا .

وهى أول ما يثير فضول المسافر عندما يدير ظهره من الاسكندرية متجها نحو القاهرة ، فاذا ما أطل من نافذة القطار رأى على مسافة ميل أو ميلين ، وسط مزارع القطن ، كوما ضخما غير منتظم الشكل داكن اللون غير ذى زرع ، يرتفع حوالى خمسة عشر أو عشرين مترا ، وببدو كأنه يغطى مساحة من الأرض تبلغ حوالى خمسة عشر أو عشرين فدانا .

ولا يكاد يبعد هذا المنظر الغريب ، حتى تقع العين ثانيسة على تلين أو ثلاثة ، بعضها صغير ، وهكذا يستمر الحال طوال الطويق الى القاهرة . والمسافر لا يكاد يصدق لأول وهلة أن كل تل من هذه التلال يضم بقايا مدينة قديمة .

وعندما يتابع السفر ويزداد تعرفه على البلاد ، يكتشف أن هله التلال لا تعد بالعشرات فقط ، بل بالمثات ، وهى من الكثرة بحيث أنه لو أمكن تجسيم الكثير من المناطق بالدلتا بشكل بارز لبدت على الخريطة كأنها مناطق بركانية (١) .

هذه المعالم المميزة للدلت هي التي تلفت نظر الزائر أكثر بكثير من البقايا الخربة للمدن التي كشفت عنها الحفائر ، وهي التي تحدثه عن عظمة وحيوية مصر القديمة ، وبذا لا يستطيع الزائر أن يغلت من الاحساس بعظمة الماصي حتى ولو لم يقف ليرى ما اسفر عنه القليل من التنقيب في أعماق تلك التلال من آثار العهود الماضية .

<sup>(</sup>١) أكثير من هذه التلال قد مهد الستوى الأرض المجاورة وزرع بعسد فحصه في السينين الأخسيرة .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الباكناني

القسساهرة وضواحيها حتى الفيسوم



## الفصلاابع

## المتحف الصرى بالقيساهرة (١)

تخرج مدينة القاهرة العظيمة تماما عن نطاق هــنا الـكتاب ، وعلى النين يرغبون فى الحصول على معلومات عن تاريخها وقلعتها وجامعاتها ومساجدها ومتاجرها ومقابر خلفائها أن يطلعوا على كتاب « بيسكر » أو « كوك » .

وإذا رغبوا فى المزيد أمكنهم قراءة الكتب الكثيرة عن الفن والعمارة العربية، ولكننا لايمكننا التغاضي عن أحد أهم معالم المدينة فى أى بحث خاص بالآثار المصرية ، ذلك هو المتحف الكبير للآثار المصرية ،

فعلى الرغم من أنه لا يزال فى بعض نواحيه غير جدير بالغوض الذى أنشيء من أجله (١) ، فانه يضم كنزا من الفن والصناعة المصرية لا يقدر بثمن ، وليس له مثيل فى أى مكان فى العالم . ويمكن القول على وجه عام بأن أجمل الأمثلة لأعظم عصور الفن المصرى محفوظة هنا على الرغم من أن بعض المتاحف الكبيرة فى أوربا وأمريكا قد تضم بين محتوياتها أمثلة فردية تنافس ما يفاخر به متحف القاهرة .

(١) أدركت حكومة جمهورية مصر العربية ذلك ، فخططت ثم بدأت خطوات التنفيذ لمشروع انشاء أعظم متحف من نوعه فى العالم وهو متحف المحضارة فى أرض المحارض بالجزيرة ( ثم رأى المسؤولون عن الآثار مرة أخرى أن أنسبب مكان لذلك المتحف هو أن يكون بجوار أهرامات الجيزة فى طريق مصر الفيوم حيث بدأ فى انشاءه على مساحة كبيرة من الأرض وسوف تعرض فيه آثار مصر الخالدة عرضا حديثا يتيح للناظر استعلاء روعتها وعظمتها .

وتاريخ انشاء وتطوير المتحف طريف فى حد ذاته ، ويجدر بنا أن نخصص له جزءا من وقتنا ، حتى يمكننا أن نقدر الصعوبات التى مر بها هذا المتحف العظيم الجامع لكنوز الماضى حتى وصل الى وضعه الحالى .

ويقوم فى الحديقة الأمامية للمتحف ضريح على شكل نصف دائرة من الرخام الأبيض ، وفى وسط واجهته على راس درج صغير يقوم تمثال من البرونز فوق تابوت كبير من الرخام ، نقشت عليه كلمة واحسدة هى « ماريت » وتاريخان هما ١٨٢١ - ١٨٨١ .

ويقص علينا السيد « جاستون ماسبيرو » أنه فى وقت مضي سالته شخصية كبيرة \_ لم يشأ عالم الآثار الكبير ذكرها شفقة بها \_ عندما رأت « التمثال والتابوت » عما اذا كان الراقد هناك هو أحد الفراعنة أم أنه شخصية حديثة ، فأجاب « ماسبيرو » بأنه مؤسس متحفنا .

وعندئذ اقتربت الشخصية المسهورة وقرأت النقش ثم قالت « مارييت » . . . « انى لم أكن أعرف أن مؤسس المتحف سيدة » . .

وهكذا تكون الذكرى حتى فى ذلك البلد الذى استمرت فيه الذكريات مسدة أطهول منها فى أى بلد آخر على الأرض!

وانا لنأمل ألا يكون سوى قليلين من زائرى متحف القاهرة في مثل جهل تلك الشخصية الهامة التي خلدها « ماسبيرو » بطريقة غير مألوفة .

ولما كان من غير المكن أن ينشأ ذلك المتحف دون مارييت، وهو بحق خير من خلد ذكراه ، فيجب علينا أن نقدم موجزا لأعماله في مصر .

ولد « أوجست مارييت » ببولونيا فى فبراير سنة ١٨٢١ ، وشغل وظيفة مساعد احتياطى فى القسم المصرى بمتحف اللوفر عام ١٨٤٩ . وفى السنة التالية أرسل الى مصر لغرض صورى هو شراء مخطوطات قبطية ، ولكن سرعان ما تحول فكره المتوثب عن هنا الهدف الصغير الخاص بمخطوطات قبطية ، عندما وقع نظره على رأس أحد تماثيل « أبو الهول » بارزاً من رمال سقارة .

وقد ذكره موقع « أبو الهول » ومشابهته لعدد كبير من تماثيل « أبو الهسول » التي رآها في عدة حدائق في القاهرة

بما سبق أن قرأه فى الفل النصل الذى كتبه « سترابو » عن «السيرابيوم» فى « منف » ، حيث ترقد جثث عجول أبيس .

وسرعان ما تبخرت من ذهن « مارييت » فكرة المخطوطات القبطية ، وركز كل اهتمامه وصرف كل اعتماداته المالية في الكشف عن « السيرابيوم » .

وقد توج عمله بنتائج موفقة سنتحدث عنها فيما بعد . وكان أول تبليغ تلقاه متحفه في باريس عن تغيير برنامج ممثله هو اعلان الكشف عن «السيرابيوم» مع اخطاره بأن المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المخطوطات نفيذت وطلب مدده بمبالغ أخرى .

وقد ذاع اسمه بهذا الكشف العظيم ، كما أنه جلب على نفسه كراهية وحقد جميع لصوص القابر وتجاد الآثار بمصر ، وقد كانت كنوز البلاد فى ذلك الوقت تستخرج بطريقة مستهترة متلفة على يد جماعة من المنقبين غير المرحصين .

ويمكن الاطلاع على طرقهم فى كتب من أمشال ( قصة بلزونى » . وقد قام بعض منقبى ذلك العصر مشل ( باسالكوا » ، والى حسد مسا « بلزونى » نفسه ، ببعض محاولات لعمل حفائر بطريقة علمية .

ولكن كان معظمهم مجرد مخربين للآثار ، همهم الوحيد اثراء أنفسهم ببيع الآثار التي نهبوها وهربوها من مصر الى متاحف أوربا .

وقد كانت طرق « مارييت » فى الحفر موضع نقد مستمر وعادل أيضا ، ولكن يجدر بنا على الأقل ان نعترف بأنه قد أدرك ، فى وقت لم تكن فيه مثل هذه الأفكار قد بدت من أناس آخرين ، أن أصلح مكان لحفظ آثار مصر القديمة هو مصر نفسها ، وأنه لم يتوان أبدا فى الدفاع عن مثله الأعلى .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( شـــكل رقــم ۱۸ ) المتحف المصرى ، الطــابق السفلى

كما لم يتوان فى السير به قدما فى كل المناسبات حتى داى أخيرا فكرته قد خرجت الى حبر الوجود بانشاء متحف (ليس هو المتحف الحالى بالطبع): يقل كثيرا عن المتحف المثالى الذى كان يصبو اليه، ولكنه على كل حال حقق فكرته التى أصبحت فى النهاية أمرا واقعا .

وقد عين « مارييت » مديرا لمصلحة الآثار عام ١٨٥٨ بسعى من مسيو « دى ليسبس » منشيء قناة السويس ، ونتيجة لنفوذ الامبراطور « نابليون الثالث » . وقد كان سعيد باشا الذى عيته فى حاجة الى مساعدة. فرنسا الأدبية والمادية .

وقد أوضح « ماسبيرو » الأمر فى سخرية لاذعة بقوله: « انه قد وصل الى نتيجة هى أنه يمكن أن يكون أكثر قبولا لدى الامبراطور لو أنه أبدى اهتماما بالفراعنة » ، وبعد جهد بالغ نجح المدير الجديد فى اعداد أول مكان لتنفيذ خطته عن طريق مكاتب قديمة فى بولاق خاصة بالشركة الملاحية استعملها كمتحف لحفظ الكنوز التى كان نشاطه الغير حكيم أحيانا سببا فى تجميعها بسرعة .

وكانت المبانى فى حالة سبيئة الى حد ما ، « لقد كانت مسجدا مهجورا ، مبانيه نصف عارية ، يحوى بعض حظائر قدرة ، ومسكنا موبوءا بالحشرات » كان هو نفسه يسكن فيه ، وقد استغل المكان الى أقصي حد ، ولكنه كان غير مناسب بتاتا لتأمين خزن الكنوز التى كانت تتزايد بسرعة ، فضلا عن عدم صلاحيته للعرض .

وقد اقتنع « سعيد باشا » عند كشف التابوت والأدوات الجنازية الخاصة بالملكة « اياح حتب » ( الأسرة السابعة عشرة ) عام ١٨٥٩ بأن هناك حقيقة أشياء في التنقيبات المصرية أثمن من الأحجار القديمة . ومن ثم نجح « مارييت » تدريجيا في السير بمتحفه على أسس ثابتة .

ولكن عمله حتى وفاته عام ١٨٨١ - كان تحت رحمة سادته المسرفين. الشاذين من أمثال سعيد واسماعيل الله الله الله عاد قين في الديون ، الشاذين من أمثال سعيد واسماعيل المالله الله عاد قين في الديون ،

ويتطلعان الى كنوز « مارييت » الثمينة باعتبارها رهائن يمكنهما التفاوض على حسابها عند التقدم الى البيوت المالية الأوربية لعقد القروض .

وقد وعد اسماعيل وعودا ضخمة باقامة بناء فخم فى حديقة الأزبكية ، التى تقع فى وسط القاهرة يضم ، الى جانب متحف الآثار المصرية ، متحفا للفن آليونانى الرومانى وآخر للفن العربى ومعهدا مصريا ومكتبة ، ولكن الوعد شيء والتنفيذ شيء آخر .

ولذا سار « ماريبت » بخطوات ثابتة نحو توسيع مبانيه القديمة فى بولاق ، وفى عام ١٨٦٣ افتتح اسماعيل باشا رسميا متحفه ببولاق بعد ادخال تحسينات عليه ، على الرغم من أن الشعور بالخوف من مواجهة المحريب من الدخول فى مبنى يضم موميات عظماء المصريب .

وبعد ذلك بأربع سنوات ، حارب المدير المتحمس فى سبيل الاحتفاظ بالمجموعة الرائعة من الآثار التى تضم معظم القطع الهامة من مجموعت التى أرسلت للعرض بالمعرض العالمى بباريس ، فقد استهوى هذا الكنز الرائع الامبراطورة « أوجينى » وطلبته من « اسماعيل » .

ولكن الخديوى \_ وكان مفلسا كعادته \_ لم يستطع رفض طلبه\_ا مباشرة ، بل جعل هديته مرهونة بموافقة « مارييت » اذ قال : « هناك في بولاق من هو أقوى منى ، وعليك أن توجهى طلبك اليه » . وقد كان « لمارييت » من الشيجاعة والعناد ما جعله يقاوم المناورة الامبراطورية ، ومما يشرفه أنه احتفظ بكنوزه للمتحف وخسر رعاية الامبراطورة .

وفى عام ١٨٧٨ تسبب ارتفاع النيل ارتفاعا غير عادى فى اغسراق صالات المتحف ، وكان لا بد من آقامة الكثير من المبانى الجديدة ، حيث أن المال لم يكن قد اعتمد بعسد للمتحف الجسديد .

وما أن أوشكت الأمور في التحسن نوعا ما ، حتى وقع « مارييت » فريسة المرض الذي أودى بحياته ، ومما يثير الشيجون قراءة تلك الكلمات التي وصف فيها « ماسبيرو » الساعات الأخيرة للرائد العظيم : « في

ساعات احتضاره الأخيرة رأى أمامه قيام المتحف المثالي الذي كان يتطلع اليسب طيسلة حيسساته .

وقد تخيل خلال نصف ساعة من الليلة السابقة لوفاته أنه رأى حلمه قد تحقق . وقد كشفت الكلمات المتقطعة التى خرجت من بين شهه فتيه للمحيطين به عن مدى سروره بتحقيق هذا الحلم » (الدليل - ص ٢٠).

وفى الساعات الأخيرة من وعيه طفحت أساريره بالبشر عند سماعه أنباء انتصارات غير متوقعة ، اذ أخبره « ماسبيرو » أنه نفذ الى داخل أحد أهرام صقارة ، التى كان يعتقد دائما أنها خالية من النقوش ، مثل أهلل الجيزة المجاورة ، فوجد به النقوش التى تعرف الآن باسلم « نصلوص الأهلاما » .

وكانت أساليب « مارييت » فى العمل على وجه عام مرتجلة وغير منتظمة ، كما هو منتظر من رجل كان يعيش كمكتشف ليومه فقط ، اذ لم يكن يعرف قط متى تقطع موارده التى كانت تتأثر بأعواء « سمعيد » و « اسماعيل » .

وفى حماسته للحصول على قطع قيمة للمتحف \_ كبراهين اضافية لاقامة متحفه \_ قام بحفائر فى عدة أماكن فى وقت واحد ، مما جعل من المستحيل علي علي احداها .

و فضلا عن ذلك فانه قلما نشر ـ أو لعله لم ينشر قط ـ تقريرا علميا منظما عن عمله في أية منطقة ، ولذلك فان نتائج عمله تشوبها الشكوك والاستفهامات التي لا بد أن تنتظر عملا ينقصه التسجيل .

ولكن على الرغم من كل هذه الأخطاء الكبيرة فى أساليب الحفر العلمى فقد بقيت هناك حقيقة ثابتة هى أنه حقق الفكرة التى تتلخص فى أن كنوز مصر القديمة يجب ألا تترك فريسة للطامعين من الخسارج ، بل يجب أن تحفظ فى متحف مناسب فى البلد الذى خرجت منه ، كما أنه نجح فى حمل حكام البلاد المستهترين على اتخاذ الخطوات الأولى لاقامة مثل هذا المتحف.

وبعد انقضاء عشر سنوات على وفاته نقل المتحف من بولاق الى المجيزة ، وبعد احدى عشرة ساة أخرى ( ١٩٠٢ ) نقل الى قصر النيل حيث حفظت آلآثار في المبنى الحالى ، وهو مبنى غريب الشكل نوعا ما ، ومن عمل المهندس الفرنسى « م. دور جنون » .

وقد توفى « ماربیت » فى المامن عشر من شهر ینایر سنة ۱۸۸۱ ، وخلفه المرحوم سیر « جاستون ماسبیرو » الذی اشتهر اسمه فی جمیع أنحاء العالم بمؤلفه « تاریخ شعوب الشرق القلل » الذی ترجم الی الانجلیزیة تحت اسلم « فجر الحضارة و کفاح الشعوب وزوال الامبراطوریات » .

وفى عام ١٨٨٦ اعتزل « ماسبيرو » العمل وخلفه السيد « جريبو » ، وفى أيامه نقل المتحف من بولاق الى قصر الجيزة على الضفة الغربية للنيسل فى مواجهسة جسزيرة الروضسة .

وفى عام ١٨٩٢ خلفه السيد « ج دى مورجان » مكتشف كنز دهشور المشهور ، والمنقب فى « سوسة » ، والحجة المعروف فى انسان وعصور ما قبل التاريخ ، وكان أعظم كشف قام به السيد « دى مورجان » بعد اعتزاله خدمة الحكومة المصرية عام ١٨٩٧ هو قانون حمرورابى ملك بابل ، وهرو الآن باللوفروسور .

وخلف « دى مورجان » السيد « فيكتور لوريه » الذى ظل عامين ، وذاع صيته باكتشافه مقبرة أمنوفيس الثانى بن تحتمس الثالث ، وقد أرشده الأهالى الى مكانها ، وباعتزال « لوريه » الخدمة فى سنة ١٨٩٩ عاد « ماسبيرو » ثانية الى عمله الأول مديرا للمتحف ومديرا عاما لمصلحة الآثار ، وظل فى مركزه حتى عام ١٩١٤ اذ اعتزل العمل ، وتوفى بعسلسينين فى باريس .

وفى أثناء توليه فى المرة الثانية لوظيفته قام بعمل ضخم ، فنقل المتحف من قصر الجيزة آلى مقره الحالى ، وخلف المدير العام السيد

« ب. لاكو » المعروف بنشره لكثير من النصوص المصرية . ويشغل السيد « ر. أنجلباك » الآن وظيفة كبير أمناء المتحف ، أما السكرتير العام ، فهو السيد « هنرى جوتييه » (١) .

وقد ظل دليل «ماسبيرو» المعروف فترة طويلة هو المرجع فى محتويات المتحف ، ولكنه الآن قد نفذ طبعه ، وهو على كل حال لم يعد دليلا شاملا ، اذ أن الكثير من المقتنيات الحديثة قد أضيفت الى المتحف منذ نشره .

وفضلا عن ذلك فان المتحف جميعه قد أعيد تنظيمه أخيرا ورقمت القاعات بالأرقام بدلا من الحروف ، على الرغم من أن الأخيرة ظلت باقية لتسهيل مهمة البحث على الذين يستعملون الكتب المرشدة ذات النظام القسيديم .

وقد جمعت معروضات أخناتون الآن فى قاعة واحدة رقم ٢٠ بالطبقة السفلى ( وهى معروضة بالحجرة رقم ٣ بالطبقية السفلى الآن ) وآثار « بويا و توبو » فى القاعة ١٣ بالطبقة العليا.

وتشغل معروضات توت عنخ آمون ، جميع الدهاليز الشمالية والشرقية بالطبقة العليا (أرقام ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١ ، ١٥ ، ٠٠ ، ٠٠ المرة والشرقية بالطبقة العليا بالحجرة رقم ٢ ، بينما تشغل التوابيت والموميات الملكية ( كل الموميات المكشوفة توارت عن أنظار الجماهير ) الحجرتين رقمي ٢١ ، ٧٤ بالطبقة العليات العليا العليا العليات والمرتين رقمي ٢١ ، ٧٤ بالطبقة العليات المحبرتين رقمي ٢١ ، ٧٠ بالطبقة العليات المحبرتين رقمي ٢٠ ، ٠٠ بالطبقة العليات المحبرتين رقمي ٢٠ ، ٠٠ بالطبقة العليات المحبرتين رقمي ٢٠ ، ٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ٢٠ ، ٠٠ بالطبقات العليات المحبرتين رقمي ٢٠ ، ٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ١٠٠ ، ٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ١٠ ، ٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ١٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ١٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي المحبرتين رقمي ١٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي ١٠٠ بالطبقات المحبرتين رقمي المحبرتين رقمي المحبرتين رقمي المحبرتين رقمي المحبرتين رقمي المحبرتين المحبرتين المحبرتين المحبرتين المحبرتين رقمي المح

<sup>(</sup>۱) مات الأخيران من زمن ، ولكن السيد لاكو توفى هذا العام فقط ، وقد بلغ حوالى التسعين من عمره ، وقد عين الأب دريتون ، بعد لاكو مديرا للمصلحة ، وهكذا ظل منصب مدير مصلحة الآثار قاصرا منيذ انشائها على الفرنسيين حتى قامت ثورة الجيش سينة ١٩٥٢ فمصرت المنصب الذى تولاه مصريون منيذ ذلك الحيين ،

<sup>(</sup>٢) أعيد عرض هذه الموميات في القاعة رقم ٥٢ بالطبقة العليا منذ نوفمبر ١٩٥٩ ويمكن زيارتها نظير رسم دخيول .

ووضعت توابيت كهنة آمون بالقاعتين ٥١ ، ٧٥ من الطبقة العليا . وقد نشر « دليل موجز في وصف الآثار الهامة » بالمتحف وهو يطبع سامة يا بعد اضافة احدث المقتنيات والاكتشافات الحديثة اليه (١) .

وقد لوحظ فى الدليل الجديد أن كثيرا من الزائرين لا يجدون متسعا من الوقت الا لزيارة أروقة توت عنخ آمون ، وقد يكون هذا صحيحا ، غير انه مما يدعو الى الأسى أن تقتصر زيارة الزائرين على الجديد فقط وتهمل الآثار الأخرى المعروضية .

وعلى الرغم من أهمية مقتنيات توت عنخ آمون فأنها ليست الا جزءا فقط من ثمار الفن والصناعة المصرية ، التي يبرزها المتحف للطالب المحب للاستطلاع ، ولذا رئي أن تتمشى جولة الزائر قدر المستطاع مع الترتيب التاريخي للمعروضات ، على الرغم من أنه لا يمكن ذكــر أو وصف الا البعض القليــل منهــا .

وعتد دخول المتحف من المدخل الرئيسي نجد أن ما جرت العادة على تسميته بالقبة والدهليز الكبير والرواق ذى الأعمدة الأربعة يسمى الآن بأرقام ٢٤ ، ٤٧ ، ٤٩ بالطبقة السفلى .

وهنا نرى مجموعة من التماثيل والتوابيت الهامة معظمها كبير الحجم الوزن. وتجهد ملاحظة تمشال «أمنحوتب بن حابو » رقم ٣ بالرواق ٨ بالطبقة السفلى ، وكان صاحب هذا التمثال معندسها معماريا ومستشارا للملك أمنوفيس الثالث ( الأسرة الثامنة عشرة ) ، وقد ألهه القوم في العصر المتأخر مع آيمحتب ، الذي كان يشغل مركزا مشابها في عصر « زوسر » من ملهوك الأسرة الثالثة.

<sup>(</sup>١) وضع هذا الكتاب المرشد على منوال دليل ماسبيرو لسنة ١٩١٤ واصفا الآثار الهامة دون التقيد بالقاعات ، وهو يطبع الآن باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ، ويلاحظ أنه قد وضعت في المتحف تحت أرقام عرض الآثار الموصوفة به خطوط حمراء .



(شـــکل رقــم ۱۹)

رأس تمثال ضخم للملك أوسر كاف أحـــه ملوك الأسرة الرابعة من الجرانيت الأحمر عثر عليه في صقارة ( المتحف المصرى )

وتجدر مقارنة هذا التمثال الضخم برقمى ٥٩ ، ٤٦١ بالحجرة ١٢ بالطبقة السفلى الى الشمال . وفى وسط الرواق رأس هائل من الجرانيت الأحدر من صقارة لتمثال اللك «أوسر كاف» أحد ملوك الأسرة الرابعة (١).

كما تجدر ملاحظة التمثال الهائل لسنوسرت الثالث ( رقسم ١٠ ـ الطبقة السفلي ٣٤) ، وتمثال « سنوسرت الأول » على هيئة «أوزوريس» ( رقسم ١١ ـ الطبقة السفلي ٤٨ ـ الى الفرب ) .

ومما يلفت النظر رقما ٦ ، ٩ ( الطبقة السفلى ٤٣ ) ورهما مركبان من المخشهب من مخلفات الملك سنوسرت الثانى بدهشور ، ويلاحظ أنهما صنعا من قطع صغيرة خشبية قويت بعوارض جانبية ، وكانا بالطبع مخصصين ليستخدمهما الملك المتوفى فى الآخرة .

<sup>(</sup>۱) صحتها الأسرة الخامسة ، ورقم هذا الرأس بالدليل هو ٦٠٥١ (الطبقة الســــفلي ــ ٨٤) .

ورقم ٦٠٢٥ ( الطبقة السفلى ٧٧ ـ الى الشمال الشرقى ) من أهم المكتشفات الحديثة ، وهو تابوت من المرمر للملكة « حتب حرس » ذوجة « سنفرو » وأم « خوفو » بانى الهرم الأكبر ، وقد كشف عنه الدكتور « ج. أ. ريزنر » في مارس سمسنة ١٩٢٥ .

ولما فتح فى ٣ مارس سنة ١٩٢٧ وجد فارغا ، ورقم ٧ ، ٦٠ ( الطبقة السفلى ٤٧ ـ الى الشمال الشرقى ) هو صندوق كانوبى من المرسر ، لا يزال بعض السائل ( ماء وصودا ) الذى وضعت فيه أحشاء الملكة باقيا فى ثلاثة أقســـــام منـــه .

وقد جمع باقى الأثاث الجنازى للملكة فى الطبقة العليا (١) \_ ٢ ، ورقم ٤٤ ( الطبقة السفلى \_ ٧٧ \_ الى الشمال ) تابوت كبير من الجرانيت الأحمر لخوفو عنخ الذى كان يشعل وظيفة مشرف على جميع أشعال المسانى الملكية فى الأسرة الرابعــــة .

وهذا التابوت مثال لجمال الصناعة في الدولة القديمة . وتمثال القزم « خنوم حتب » ( رقم ١٦٠ – الطبقة السفلى – ٤٧ – خزانة ب ) يتميز بغرابته أكثر مما يتميز بجماله ، وهو يثير الانتباه ، أذ أنه يمثل جنسا كانت له جاذبية قوية لدى الفراعنة ، ويشهد بذلك كتاب « بيبي الثاني » لحرخوف ، بشأن عثوره على مثل هذا القزم في السودان .

وكان « خنوم حتب » يشغل وظيفة كاهن ومشرف على خزانة الثياب الملكية في الأسرة السادسة ، والمجموعات الثلاث ( أرقام ١٤٩ ، ١٥٨ ، ١٨٠ بالطبقة السفلى ٤٧ ـ الى الشمال ) تمثل الملك « منكاورع » من ملوك الأسرة الرابعة بين « حاتحـود » والمعبودات الحامية لمقاطعات كينوبوليس ( أسيوط ) ، وطيبة ( الأقصر ) .

<sup>(</sup>١) وضع تابوت الملكة « حتب حرس » وصندوق أحسائها مع بقية أثاثها الحنازى في الحجرة ٢ - بالطبقة العليا .



(شمل رقم ۲۰)

تمثال لخادم يقوم بصنع الجعة من القمح والدقيق فى العصور القديمة منذ حوالى ...ه سنة ( من مقتنيات المتحف المصرى )

و « دبو سبولیس بارفا » ( عاصمة المقاطعة مكان قریة هو ، مركز تجع حمادی ) ، جدیرة باللاحظة لدقة صناعتها . وتجدر ملاحظة التماثیل الصغیرة ( ارقام ۱٦٨ – ۱۷۳ ، بالطبقة السفلی ٤٧ خزانة د ) التی تمثل خدما فی أوضاع متنوعة فی أثناء عملهم ، یحملون أمتعة سیدهم ونعاله » ویطحنون الغیال ویصنعون الجعاد .

كما يرى طاه وهو يحمى وجهه بيده من وهب النار ، وبمثل هذه التمثيل المتواضع للحياة المصرية العادية اصببح ماضى مصر القديمة اكثر واقعيدة منه فى أى بلد آخىدد.

ونلفت النظر الى رقم ١٥٢ ( الطبقة السفلى ٤٧ ــ خزانة أ ) الذى يمثل كاهن « الكا » جاثيا ويداه متشابكتان ونظيرة الوداعة ترتسم على وجهيسه .

وتجدر ملاحظة الرقمين ٦١٧٦ ، ٦١٧٢ ( بالطبقة السفلى ٧٧) ، وهما التابوت الجرانيتى الأشهب للملكة « مرس عنخ » ( نهاية الأسرة الرابعة ) ولوحة بالنقش البارز للملكة أخنت من مصطبتها ( ينظر ريزنر \_ نشرة متحف الفنون الجميلة \_ ٢٥ رقيم ١٥٧) .

والآن نتجه نحو القاعات (أرقام ١١ ، ٢٢ ، ٣٦ ، ٣١ ، ٣٢ بالطبقة السفلى) الى اليسار أو الى الجانب الغربى من المحور الرئيسى للمتحف ، حيث توجد كنور الدولة القديمة التي تؤلف في كثير من الوجدو أعظم مفساخ المتحف .

وليس فى العالم ما يدانى متحف القاهــرة من حيث احتفاظه بآثار الدولة القديمة ، هذا وكنوز دهشـور واللاهون ومقبرة توت عنخ آمون ـ على الرغم من أهميتها ـ لا تستطيع أن تدعى أنهـا تنافس المخلفات الرائعة التى جمعت هنا من عصر يعتبر من أزهى عصود الفن المصرى .

وتجدر ملاحظة الأعمدة الكبيرة ذات الجمال الفريد والمصنوعة من المجرانيت الوردى ( ارقام ١٣٢ ) ١٣٥ ، ١٣٥ بالطبقة السفلى - ٢٢ - الى الفرب ) وهى من المعابد الجنازية لأوناس وساحورع ، وكذا رقم ٧٩ ( الطبقة السفلى ٤١ - الى الغرب ) ورقم ٨٨ ( الطبقة السفلى ٣١ - الى الغرب ) .

ورقم ۷۹ هو منظر من احدى مقابر الأسرة الخامسة بصقارة (۱) ورقم ۸۸ يمثل مجموعة من ستة ألواح بديعة من الخشب المحفور من مقبرة «حسى رع» من مقابر الأسرة الثالثة بصقارة وقد مثل فيها «حسى رع» بمهالمارة لا تدانى .

<sup>(</sup>١) يمثل تكديس الحبوب وكيلها ، ثم طحنها وعجنها ، وكذا وزن الذهب وصناعة التماثيل وغير ذلك من مناظر الحياة العامة .



( شيكل رقيم ٢١ ) تمثال للملك خفرع \_ الأسرة الرابعة \_ المتحف المصرى

وفى القاعة ٢٦ ( بالطبقة السفلى ) يوجد أعظم تمشال من العولة القديمة ، ونعنى به التمثال المصنوع من الديوريت للملك خفرع بانى الهرم المشانى ( رقم ١٣٨ بالطبقة السفلى ـ ٢٦ ـ وسط ) .

وقد عثر مارييت على هذا النموذج الرائع لفن النحت في مصر منسنة خمسة آلاف سنة تقريبا مع ثمانية تماثيل أخسرى ( أقل حفظا ) في بئر المعبد الجنازى للهرم الثانى ( المسمى معبد أبو الهسول ) حيث القساها المخسسربون دون نظسسام .

والتمثال يمثل الملك بحجمه الطبيعى على عرشه وخلف تاجه «باشق» يحمى رأس الملك بجناحيه المنشورين . وأول ما يسترعى الاهتمام هو قدرة المثال الفائقة في التغلب على الصعوبات التي لقيها بسبب صلابة المادة ، وتلى ذلك الطريقة الفيانة التي استطاع بها أن يمزج النحت بالأبها المربقة المربقة المنابعات .

ويعتبر تمثال خفرع مثالا يرمز لفرعون فى كل العصور ، فمن الواضم أننا أمام شخصية بارزة ، وقد ذكر « بترى » فى كتابه تاريخ مصر ( الجزء الأول ـ ص ٧٠ ) « أنه تحفة فنية امتزجت فيها بدقة تعبيرات الرجل التى تجذبنا اليه ، وروعة الملك الذى يحملنا على احترامه » .

ونترك آثار الملوك لنذهب الى تماثيل اصحاب الوظائف ذات الطابع العادى التى يمثلها بمهارة متعادلة التمثال الخشبى رقم ١٤٠ ( الطبقة السفلى ٤٢ ـ وسط ) . وربما كان أعظم دليل على عظمة تمثال خفرع وسلسنا التمثيينال .

ان النماذج المتكررة لم تستطع أن تقلل من قوة التأثير الذى تحدثه التماثيل الأصلية فى نفس الزائر . وعندما كشف عمال « مارييت » هذا التمثال الرائع بصقارة بهتوا للشبه العظيم بينه وبين شيخ القرية وقتئذ ، ومنذ ذلك الوقت عرف التمثال باسم تمثال « شيخ البلد » .

ولم يسبق أن صورت الخشونة والاعتداد بالنفس مثلما صورتا في هذا التمثال الرائع لهذا النبيل ، الذي لم يؤثر فيه القدم ، والذي يبرز التباين الواضح بينه وبين الأبهة الملكية المثلة في تمثال خفرع .

وعينا التمثال اللتان تضفيان الحياة على الوجه المستدير اللطيف جديران بالاهتمام ، وهما مثبتتان داخل اطارين من النحاس يكونان الجفنين ويضغيان نوعا من التباين والعمق على العين ، وبياض العينين من الحجر الجيدي وقرنيتهما من البلور الصخرى ، أما انسان العينين من وأس دبوس من النحياس .



( شسكل رقسم ٢٢ ) تمشال يمثل الكاتب الجالس المتربع وعلى ركبت ملف منشور من ورق البردى وهو من الحجر الجيرى الملون الأسرة الخامسة ـ متحف اللوفسس

والكاتب الممثل تحت رقم ١٤١ ( الطبقة السفلى ٢٢ - وسط ) يجلس متربعا وعلى ركبتيه ملف منشور من البردى يمكن أن يعظى بالكثير من اعجابنا لولا أنه يذكرنا بتمثال الكاتب الجالس بمتحف اللوفس ، والذي يعتبر طرازا مستقلا بنفسسه .

وليس معنى ذلك أن كاتب متحف القاهرة لا يستحق وصف الدليل. له بالابداع ، فهذه الصغة متوافرة فيه ، غير انه يتضاءل اذا ما قورن. بتمثرال يتصف بأنه أكثر ابداء الله المناسل المناسبال المناسبال

وتمثال « منكاورع » المصنوع من المرمر الذي كشميه « ريزنر » في، المعبد الجنازي للهرم الثالث ( رقم ۱۵۷ مـ الطبقة السفلي ۲۲ مـ وسط )،

وتمثال «زوسر» بانى آلهرم المدرج والمصنوع من الحجر الجيرى السيليسى والمنى وجد بحجرة فى الجانب الشمالى من الهرم ( رقم ١٠٠٨ - الطبقة السيفلى ٢٢ - وسط ) بلفتيان النظر أيضيا .

وفى الحجرة ٣٢ بالطبقة السفلى فى الوسط يوجد تمثالان برقم ٣٢٣ من أشهر تماثيل الدولة القديمة ، وهما للأمسير « رع حتب » الذى كان رئيسا لكهنة هليوبوليس وزوجته « نفرت » احدى أميرات الأسرة المالكة .

والتمثالان من الحجر الجيرى الملون وجدا فى ميدوم ، ويرجع تاريخهما الى أوائل الأسرة الرابعة . وهما يستحقان ما أضفى عليهما من شهرة ، وربما يكونان أكثر التماثيل المصرية اظهارا للحياة .

ومما يؤكد هذه الصفة لونهما المحفوظ بدرجة مدهشة ، وعيونهما المطعمة التي صنعت بدقة وإبداع يفوقان عيني شيخ البلد .

ويؤكد « ماسبيرو » أن مغنية ايطالية من جيل سابق كانت تشبه « نفرت » شبها كبيرا حتى انه كان من الصعب التفرقة بينهما اذا وضعت صورتها الى جانب صورة التمثال وهو أمر يمكن تصديقه .

ولكن تجدر ملاحظة التناقض بين العناية الفائقة في اظهار معسالم الرأسين الناطقة بالحياة وبين الاهمال في صناعة الأطراف. وهذه صفة مميزة للتماثيل الجنازية بوجه عام ، فالراس يجب أن يكون وأضميل الملامح ، اذ أن قرين « كا » المتوفى يعتمد على هذا الوضوح كمنقذ لله في حسالة تحلل الموميسساء .

أما الأطراف فلا تهم كثيرا ، آذ أنه لا داعى اليها لأغراض التعرف ، وتبعا لذلك فان رسفى « نفرت » ( ولا داعى لذكر رسفى زوجها ) لا يمكن أن يكونا لسيدة في مشل هذه الوسامة . ونفس هذا العيب يلاحظ في التماثيل الأخسري الشميمة .

ومن أروع أمثلة صناعة التماثيل في الدولة القديمة تمثالان جميلان من الحجر الجيرى للكاهن « رع نفر » ( ٢٢٤ ) ٢٢٥ بالطبقة السفلي ٣٢ \_ وسلط ) وهما يمثلان نموذجا صادقا لنوع من الرجال الأشداء ممن عملوا تحت امرة فراعنة بناة الأهرام وكذا تمثال تي ( رقم ٢٢٩ \_ الطبقة السمالي ٣٢ \_ وسمال ) () .

وفى جميع هذه التماثيل تكمن رؤية ما سبقت ملاحظته من التناقض. بين العناية بالرأس والاهمال فى الأطراف ، وبخاصة فى تمثال « تى » حيث يبدو الرأس مبدعا ، بينما تظهر بقية أجزاء الجسم فى حالة عادية جدا .

وبعض لوحات المقابر هنا تثير الاهتمام . ومن أمثلة ذلك مناظر الموسيقى والرقص المأخوذة من احدى مقابر صقارة من الأسرة الرابعة (الطبقة السافلى ٣٢ الى الجناوب ) (٢) .

ومنظر لقرد يعض قدم رجل (الطبقة السفلى ٣٢ ، رقم ٣٥ ) ومنظر يمثل مشاجرة بين بحارة (رقم ٣٣٦ ، الطبقة السفلى ٣٣ – الى الغرب ) يتراشقون بألفاظ سوقية ، فأحدهم يقول (اكسر راسه) وآخر يقول (اقصر ساسه) وقد يقول (اقصر ساسه) وقد المسلم علم المسلم المس

وهذه المناظر من صقارة أيضا . واللوح التذكارى لاتيتى ( رقم ٢٣٩ ـ الطبقة السفلى ٣٢ الى الشرق ) الذى يظهر المتوفى خارجا من بابه الوهمى ليتناول القرابين هو بمثابة توضيح صادق لعقيدة المصريين فى الحياة الأخـــــرى .

<sup>(</sup>١) و جد في مقبرته وهي من أروع مقياب صيقارة ، وترجع الى السرة الخامسية .

<sup>(</sup>۲) نشاهد فی هذا المنظر موسیقیین یلعبون علی الجنك ویعرفون بالنای ومعهم مغنون قد رفعوا عقیرتهم بالغناء ، وراقصات یرقصن علی تصفیق أخریات . وهو منظر من مقبرة « نن خفت كای » ویرجع الی أیام الأسرة المخامسة لا الرابعة ، ویحمل رقم ۲۳۳ بالدلیل .

ورقما . ٦٠١ ، ٩٠٥٠ ( القاعة ٣٢ بالطبقة السفلى الى الشمال والقاعة ٣٢ في الوسط ) مثلان آخران للأسلوب المصرى الغريب في الاحتفاظ بالأقزام بالبلاط في وظائف ذات مسئولية ، فرقم . ٦٠١ هو قبلة من مصطبة القليم « سنب » الذي كان « رئيس جميع الأقليما الموكولة اليهم خزانات الثيماب » في الأسرة الخامسة .



( شــكل رقــم ٢٣ )
تمثال من الخشب لأحـد الكهنة من عهـد
الدولة الحـديثة ( المتحف المصرى )

ورقم ٥٠٠٥ هو تمثاله ، وقد تزوج « سنب » الذي كان يظهر أنه من أسرة نبيلة ، من سيدة من الأسرة المالكة . وكان صلحب ثراء ، آذ كان يملك ١٠٠١٠ رأسا من الثيران ، ١٠٠٠٠ من الأبقاد ، ١٢٠٠١٠ من المحمسير ، ١٢٠٠١٠ من الأتن ، ١٠٢٠٠ من الكبساش ، ١٠٠٠٠٠ من النعسساج .

والأرقام فى حد ذاتها لا بد أن تقنع حتى أكثر الناس شكا . وان شعيا احتفظ بمثل السيد « جيوفرى عدسون » فى بلاطه حتى وقت طهويل كالقرن السابع عشر لن يجد مبررا لنقد تصرف مماثل من المصريين الأقدمين ( يقصه بذلك الشهب الانجهاليزى ) .

ورقم ١٣٦ ( قاعة ٣٢ بالطبقة السفلى الى الجنوب ) الذى يمثل رسما ملونا على الجص لأوز يرعى من مقبرة « نفر معات » ( أوائل الأسرة الرابعية ) بميدوم يعتبر نموذجا جديرا بالملاحظة ، يفوق حد المعتبد من حدث أمانة النقيل وبراعية التصبوير .

ومن بين كنوز المتحف رقما ٢٣٠ ، ٢٣١ وهما تمشالان من النحاس للملك « بيبى » الأول وابنه الأمير « مرنوع » ( الطبقة السلفلى ٣٢ ـ وسلط ) عثر عليهما « مسترج. ى. كويبل » في ( هيراكنبوليس ) .

وقد صنعت اجزاء منهما بالسبك وأخرى بالطسرق على قالب من الخشب ، والعيون مطعمة . وكلاهما ، على الرغم مما أصابهما من تدمير ، يعدان من أروع القطع الفنية ، ويرجع تاريخهما الى سنة . ٢٦٠ قبل آلميلاد تقريبا ، اى أنهما متأخران بنحو ستة قرون عن الأمثلة الجيدة لنفس الطسراز النحاسي الذى كشف عنها السادة « هول ووولى » فى « تل العيسد وأور » .

ومع ذلك فان « بابل » فى جميع مراحل تاريخها سيواء فى حكم السومريين أو السياميين لم تستطيع أبدا أن تخرج الى عالم الوجيود ما شيبه تميائيل ( هيراكنيوليس ) .

والآن يحسن بنا أن نطوف بالحجرات (أرقام ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٦ بالطبقة السفلى ) المخصصة لأمثلة من فن الدولة الوسطى والعصر المتوسط الشانى ، الذى تضمن حركم الهكسوس .

وسرعان ما يفاجأ الانسان بالتمثال الغريب المصنوع من الحجر الرملي, ( م ٩ الآثار جـ ١ )

الملون للملك « منتوحتب الثالث » (١) الممثل كملك للوجه البحسرى ، والتمثال ملون بلون أسود ويلبس لباسا بسيطا أبيض اللون ، ويضع فوق رأسه التاج الأحمر ، ويلاحظ أن الأطراف السفلية للتمثال غير متناسبة . والنمثال في مجموعه يدل على همجية ، ولكنها همجية متعمدة أملتها أغراض دينية ( ماسبيرو ـ الفن في مصر ص ١١٥ ) .

ومن أكثر القطع جاذبية تمثيال بديع من الحجر الجييرى للملك « أمنمحات الثالث » الذي تعتبر تماثيله أقيرب تماثيل الى الحقيقية ( اذا صحت آراء النقيسياد ) .

وفي هذا التمثال الذي عثر عليه في هرمه بهواره نلاحظ أن ملامح هذا الفرعون العظيم التي تبدو دائما عابسة وخشئة نوعا ما ٤ ممثلة في رقبة توحى بأن التمثال لا بد أنه صنع له في شبابه قبل أن تدهمه الهمروم والمضايقات التي انعكست مرارتها على ملامح بعض التماثيل المتأخرة التي تنسب اليه ٤ أي آلي شخصية من خير واعظم الشخصيات المصرية الفرعونية (رقم ٢٨٤ بالطبقة السيفلي ٢١ الى الجنبوب).

وفى القاعتين ٢٢ ، ٢١ بالطبقة السفلى يجدر بنا الاهتمام بثلاث قطع متشابهة لسنوسرت الثالث ، الفرعون العظيم المحارب وأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة وفاتح النوبة ، فرقم .٣٤ بالقاعة ٢٢ بالطبقة السلمطى خزانة (أ) يمثل رأسا جميلا لهذا الملك عثر عليه في المدامود .

ورقم ٦١٤٩ بالقاعة ٢١ الى الشرق هو أحد التماثيل الرائعة المصنوعة من حجر الجرانيت الأشهب القاتم التى وجدت فى معبد «منتوحتب الثالث» من الأسرة الحسادية عشرة بالدير البحسرى .

وهناك ثلاثة تماثيل مشابهة لهذه القطعة معروضية الآن بالمتحف

<sup>(</sup>۱) هو الملك «نب حبت رع منتوحتب» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة ومؤسس الدولة الوسطى، الذى يعتبره المؤرخون الآن «منتوحتب» الأول أو الثانى ، وتمثاله ( بالطبقة السفلى ، ٢٦ جنوبا ) يحمل رقم ٢٨٧ بالدليل ،

البريطانى . ولكن رقم ٦٠٤٩ - وهو رأس مصنوع من الجرانيت القاتم للملك سنوسرت يعتبر من أروع وأبدع الأمثلة للنحت المصرى ، وهو من المدامــــود أيضــــا .

وتقول مسز «جاى برنتون» عند الاشارة آلى التمثال النصفى المشهور والمصنوع من الحجر الجيرى الملون للملكة « نفرتيتى » : « وعلى الرغم من جمال رأس نفرتيتى فان رأس سنوسرت الذي عثر عليه في المدامود أبرع صنعا . . » فهو قطعة منفردة بذاتها في صناعة التماثيل المصرية ، لا يمكن اخراج مثيل لها دون دراسة من الحيسساة .

وقد تكون أروع دراسة سيكلوجية خرجت من مصر (عظماء مصر القديمة ـ ٢٩) وهذا الرأس يستأهل وحده زيارة للمتحف، ومن القطع آلتى تجدر ملاحظتها أيضا رقم ٦١٧٦ بالجانب الشامالي الفربي من الخزانة (١) وهي تمثال من البازلت « لخنجر » ، وهو ملك غير معروف كثيرا من أواخر الدولة الوسلى .

وفى القاعة ٢٦ نقف أمام رقم ٢٨٠ ، وهى قطعة تختلف كتسبيرا عن التماثيل ذآت التأثير القوى لسنوسرت ، ولا يعرف للملك «حود» شىء سوى تمثاله الخشبى ، ووضعه بين ملوك الأسرة الثالثة عشرة غير مؤكد، ولكن تمشسساله بديع وجسسناب .

والتمثال بمثل الملك عاريا تماما ، يلبس اللحية المقدسة التى تنثنى عنه طرفها ، ويضع فوق رأسه ذراعين مرفوعتين يرمزان للكا . وصاعة التمثال دقيقة تنم عن البراعة ، ولكن القطعة مهما كانت جذابة ظاهرا فانها تبدو محدودة الجمال ، اذ تنقصها الميزة الكهارى لرأس « سنوسرت »

<sup>(</sup>۱) هذا التمثيال معروض فى الحجيرة ٢٢ فى نفس الخيرانة التى بها التمثال . ٣٤ ورقمها «١» أما التمثيال رقم ٢٠٤٩ فهيو فى الحجيرة ٢١ شرقا بالطبقيدة السينفلى .

الذي عشر عليه في المدامرود (١) .

ومما يلفت النظر فى وسط القاعة رقم ٢٢ بالطبقة السفلى حجرة دفن « حرحتب » ( رقم ٣٠٠ ) وهى مثل بديع للفن الجنازى فى الدولة الوسطى ، الذى من الممكن مقارنته بأمثلة من مصاطب الدولة القديمة السابقة الاشارة الها.

وجدران الحجرة والتابوت الحجرى مفطاة برسوم الأشياء التى تنفع المتوفى فى آلحياة الأخرى ، وبكتابات هيراطيقية لصلوات وصيغ سلحرية تضمن رفاهيته هناك .

وهذه هى التى يطلق عليها « نصوص التوابيت » وتعتبر الخطروة السابقة لكتاب الموتى وغيره من النصوص الحامية للمتوفى مما كان شائعا فى الأسرة الثامنية عشرة وما بعرسدها .

وحول حجرة الدفن عشرة تماثيل ( رقم ٣٠١ ) من الحجر الجيرى لسنوسرت الأول كشغ عنها « جوتييه » سنة ١٨٩٤ في سرداب المبد الجنازى لهرم هذا الملك في اللشت ، ولا بد أن همذه التماثيل صنعت في أواخر حكم الملك لأنها لم تنصب أبدا ، وبعضها لم يكمل صنعه .

وقد وجدت راقدة على جوانبها ومغطاة بالرمال . وربما كانت هـذه الحقيقة هي السبب في بقاء جميع هذه التماثيل في حالة جيدة من الحفظ عدا واحدا منها أصابه تصدع عندما كشف عنه .

وقد ظلت التماثيل على جدتها ، كما لو كان النحات قد تركها الآن بعد أن وضع آخر لمساته ، وحجمها أكبر بقليل من الحجم الطبيعى ، ومع أن صناعتها لا بأس بها فان التأثير الذى تحدثه هــــذه المجموعة فى النفس لا يخـــلو من الملل .

<sup>(</sup>۱) عشر على هذا التمشال والناووس الذي كان موضوعا فيه في قبر بجنوب دهشور ، ويدل رمز الكا على أن التمثال هو صورة للملك أو القرين خليقة أن تحل فيها الروح ، والتمثال معروض الآن بالطبقة العليا من المتحف رواق ٣٢ .

وكما هو الحال فى كل مكان ، لم يسفر انتهاج التماثيل بالجملة عن اظهار السخصية فى التماثيل . وهناك ستة تماثيل أخسرى لهذا الملك للأعمدة . ألكثير التماثيل للله موزعة فى أنحاء الحجرة وتستند الى الأعمدة .

وهى تمثل « سنوسرت » على هيئة « أوزوريس » وفي ثلاثة منها يلبس التاج الأبيض للوجه القبلى ، بينما يلبس في الثلاثة الأخسرى التاج الأحمد للوجسه البحسرى ( أرقام ٣٠١ – ٣٠٦ ) .

وهواة الكلاب لا بد أن تجذبهم اللوحة ( رقم ٣١١) بالقاعة رقم ٢٢ بالطبقة السفلى ، وهذه اللوحة من عصر الملك « انتف » من ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وقد ورد ذكرها فى تقرير اللجنة التى تكونت فى عهد الملك رمسيس التاسع للتحقيق فى الاعتداء على المقابر الملكية بجبانة طيبة.

ويذكر التقرير ما يأتى : (أما عن مقبرة الملك «سى ـ رع ان ـ عا » التى تقع الى الشمال من معبد أمنو فيس ، فقد تبين أنها أصيبت بتلف على السطح المقسابل لموقسع اللوحسة .

وهذه اللوحة تمثل الملك واقفا وبين قدميه كلبه المسمى « بحوكاى »، وبفحصها فى ذلك اليوم وجد أنها سيليمة ) . ومنذ سنة . ٢١٤ ق.م لم تلق اللوحة حظا سعيدا ، فقد عثر عليها « مارييت » عام ١٨٦٠ ونقل نسيخة منها وتركها في مكانها .

و بعد عشرين عاما وجدها أحد الفلاحين وحطمها ليستخدم أحجارها ، وقد انقذ « ماسبيرو » قطعها . ونستطيع الآن أن نرى الملك « انتف » مع اربعة من كلابه الخمسة « الفزال والكلب السلوقي والأسود وموقد النار ».

ولا يزال « بحوكاى »،وهو الغزال المشار اليه فى تقرير لجنة رمسيس موجودا على اللوحة ، وربما كان الكلب الوحيد الذى سجلت له شهرة امتدت الى أكثر من ثلاثة آلاف سينة ، وترجع صورته دون شك الى ألف سينة قبيل ذلك .

كما أنها تسبق بقليل تاريخ الكلاب الثلاثة للأمسير « خنوم حتب » المرسومة على جدران مقبرته المشهورة ببنى حسن ، وتوجد أيضلوحات لكلاب مستأنسة يرجع تاريخها الى الأسرة الأولى ، يمكن رؤيتها بالحصرة ٤٢ بالطبقة العليسسا ،

ومما تجدد ملاحظته التمثال البديع المصنوع من خسب الأرز السنوسرت الأول لابسا التاج الأبيض للوجه القبلى ( رقم ٣١٣ – حجرة ٢٢ بالطبقة السفلى – خزانة د ) وهذا التمثال هو أحد تمثالين كشف عنهما متلحف المتروبوليتان بنيويورك سهنة ١٩١٥ والتمثال الآخد بأبس التحداج الأحمد للوجده البحدوى (١) .

ولنتابع الآن السير الى الحجرة رقم ١٦ بالطبقة السفلى ، حيث نلتقى بمجموعة من التماثيل كانت مثار جدل ظل عدة سينوات ، وجميعها من تانيس ( صان الحجر ) في الدلتا ، وتتميز بملامح واضحة تدل على صفات بخسية تختلف عن صينات الواطنين المصريين .

ومن أكثر التماثيل المثيرة للانتباه التماثيل الأربعة لأبو الهاول (أرقام ٣٠٧ - ٣١٠ (أرقام ٢٠٠٧ ) ، التى الرسط بالطبقة السفلى ) ، التى تبريز ملامح حسادة وبروزا فى عظام الوجنات ، وتبعث فى النفس تأثرا بالقسادة والعسارة .

والمجموعة المعروفة باسم « مقدمى السمك » ( رقم ٥٠٨ بالطبقة السفلى حجرة ١٦ فى الرسط ) تبرز نفس الصيفات بقدر ما تسمح به حالتها المهشاء .

ثم ان الرأس الرائع المصنوع من الجرانيت الأسود الذي عثر عليه في الغيوم ( رقم ٥٠٦ بالطبقة السفلى - حجرة ١٦ الى الشمال الشرقى ) ينتمى الى نفس المجموعتين رغم ما أصابه أيضا من تهشيم .

<sup>(</sup>١) هو معروض الآن بمتحف المتروبوليتكان .

<sup>(</sup>٢) تحمل هذه التماثيل الأربعة رقم ٥٠٧ .

وقد كانت تماثيل « أبو الهـول » و « مقدمى السـمك » تنسب الى ملوك الهكسوس حيث انها تحمل خرطوشا باسم « أبوبى » ، وهذا نوع من الاغتصاب ، ولكنه ليس الوحيد فيما يتعلق بهذه التماثيل .

وتماثيل « أبو الهول » والقطع الأخرى المشابهة لها تنسب الآن بصفة عامة الى الأسرة الثانية عشرة ، ويرجح أنها تمثل الملك « أمنمحات الثالث » المصنوع من الجرانيت القاتم ( رقم ٢٠٦١ بالحجرة ٢٢ بالطبقة العليا الى الشــــمال الشـــمال الشــمال المــمال الشــمال المــمال الشــمال المــمال المــم

ويميل « بترى » الى نسبتها - لا الى الهكسوس - بل الى ملوك من جنس آخر فاتح ، يعتقد أنه غزا مصر من الجنوب فى الفترة الواقع - بين الأسرتين الســـادسة والعاشـــرة .

وهو يتمسك بفكرة أن هذه التماثيل أحضرت أصلا من الكاب ونقلها رمسيس الثاني مع تماثيل أخرى الى تانيس ، وهي تحمل اسمسمه الى جانب أسماء منفتاح وبسوسنس ( صفحة ١٢٦ وما بعدها بالجزء الأول من تاريخ مصر \_ طبعمة سمسنة ١٩٢٣ ) .

وآلآن ندخل الى القاعة ١٢ بالطبقة السفلى حيث نجد قطعا من فن الأسرة الثامنة عشرة . ونلاحظ أولا مجموعتين من المجموعات العائلية : الأولى منهما تحت رقم ٥٠٠ في الجانب الشمالي الغربي .

وهى مجموعة من الجرانيت الأشهب تمثل « سن نفر » حاكم طيبة وزوجته « سن ناى » مرضعة الملك ، وابنتهما واقفة بين ركبتيهما .

ويلاحظ أن « سن نفر » يلبس قلادة ذهبية من أربعة فروع ، لا شك أن الملك قد أهداها اليه اعترافا بخدماته ، وصناعة هذه المجموعة دقيقة حدا ، غير أنها من طراز جامد متجرد من الذاتية .

أما المجموعة الثانية رقم ٥٠٣ في الوسط فهي أكثر اثارة ، وهي من المجرانيت القاتم تمثل الملك « تحتمس الرابع » وأمه الملكة « تى عا » زوجة « أمنوفيس الشـــاني » .

ولباس رأس الملك المستعار ذى الثنيات من طراز غير عادى، وان وضع تمثال أمه الى جانبه يتفق مع خلقه المعروف باحترامه لأسلافه ولتقاليد الماضى .

ويعتبر الكثيرون تمثال « تحتمس الثالث » أبدع تمـــاثيل المتحف (رقم ٤٠٠ بالطبقة السفلي ١٢ غربا ) ، وهو من حجر الشست الأشهب .



(شمکل رقم ۲۶)

حلية متدلية من الذهب الخالص على هيئة ثالرث أبيدوس « أوزوريس - ايزيس - حورس » منقوش عليها اسم الملك أوسركون الثاني - ٨٩٠ ق٠٠

وهذا التمثال مثال من أجمل الأمثلة للنحت في الدولة الحديثة ، ويستحق الشهرة الواسعة التي نالها منذ اكتشافه بمخبأ الكرنك عام ١٩٠٤.

وهو بلا نزاع صورة صادقة للفاتح العظيم، وبجانب دقة ورقة خطوط النحت، تجدر بصفة خاصة ملاحظة روعة تمثيله من الجانب (بروفيل) .

ورقم ٢٨٤ بالطبقة السفلى ١٢ خزانة ب هو تمثال من الرخام الأبيض اللملك «تحتمس الثالث» جاثيا يقدم اللبن (١)، وهو أيضا من القطع البديعة.

ورقم ٢٤٤ ( بالطبقة السفلى ١٢ خزانة ب ) يمثل الملكة « ايزيس » والدة « تحتمس الثالث » تلبس تاجا مذهبا . ومن أروع قطمع النحت فى القاعة ، بل فى المتحف كله القطعة رقم ٢٤٤ ( بالطبقة السفلى ١٢ شرقا )، وهى من الحجر الجيرى وتمثل البقميرة « حاتحور » .

وهذا المثل البديع من أمثـــلة النحت المصرى للحيوانات هو أجمـل ما وصل الينا حتى الآن ، كشف عنه « نافيل » عام ١٩٠٦ فى أثناء قيامه بالحذر فى معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير البحرى .

وتقف « حاتحور » أمام باب مقصورتها ( رقم ٥٤٤ ) المزخرفة بنقوش ملونة فى حالة جيدة من الحفظ ، تصور الالهدة « حاتحور » والملك « تحتمس الشالث » .

ومع أن المقصورة الآن تعانى آثار ابعادها عن المحيط الذى صممت لتكون فيه ، مما جعل منظر البقرة خارج المقصورة شبيها بمنظر أحد الكلاب خارجا من كنه ، فان حالة التمثال بوجه عام لا تزال تبعث على الدهشة .

ويوجد أمام البقرة تمثال لملك يحمل خرطوش « أمنوفيس الثانى » ، كما أن هناك تمثالا آخر لملك يرضع من ثديها ، ولكن ليس هناك شك فى أن الشيخص المقصود في كلتا الحالتين هو « تحتمس الثالث » الذي ترجع اليه فك المسارة المقصود .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وربما كان يقسم خمسرا أو مساء .

ويظهر أنه قد توفى قبل اتمام تمثال « حاتحور » ، وبذلك ترك لابنه من بعده الفرصة التى سرعان ما استغلها كغيره من الفراعنة ، وذلك بنسبة هذا الأثر البديع الى شخصه ، ومهما يكن من الأمر فان التمثال لا يضلمها لله على من العصور القديمة .

ورقما ٥٦ ) ٥٦٥ هما رأسان بديعان اختلفت الآراء في صحة نسبهما ، قرقم ٤٥١ نسب ١لى «منفتاح» والى «حور محب» والى «توت عنخ آمون» ، وظاهر أن النسب برتبط الى حد كبير بمدى الاهتمام العام بالفرعون وقت أن نسب الرأس اليــــــــه .

وينسب هذا الرأس الآن الى « حور محب » وهو نسب صحيح كما اعتقد ، ولكن الى متى سيستمر هذا النسب ؟ هذا موضوع آخر .

أما رقم ٥٦ ( الطابق السفلى ١٢ الى الشمال الشرقى ) فقد نسب الى اللكة « تى » أم « أخناتون » ، وإلى الملكة « حتشبسوت » والى زوجة أو أم « حور محب » والى الملكة « تى » مرة أخـــرى .

وأساس هذا النسب يرجع الى ما سبق أن رجحناه فيما يختص برقم ٥١ ) وهـــو ينسب الآن الى الالهــــة « موت » .

ورقم ٥١) يقدم لنا مثلا طيبا لصناعة الجرانيت ، أما الرأس الرائع المصنوع من الحجر الجسيرى ( رقم ٤٥٦ ) فانه أعظم من أن يكون فقط قطعسة جميسالة من الفسان .

وقد قورنت تعبيراته الفامضة بتلك التي تظهر على لوحة « موناليزا » لدافنشي التي قد تفوقها ، ولكنه دون شك صورة رائعة تفيض بالحيوية ، التي ينكرها الكثيرون بدون وجه حق على النحت المصرى ، وتجعل الانسان يتشكك في نسبتها الى شخصية الهية خيالية ، ويمكن القول بأن النحات قد استوحى صورتها من سيدة \_كائنة ما تكون \_ جلست أمامه .



( شكل رقم ٢٥ ) صورة صادقة لتمثال أمنحوتب بن حابو ( المتحف المصرى )

ونجد نفس هذه الحيوية ظاهرة فى (رقم ٢٦) الطبقة السفلى ١٢ شمالا) الذى يمثل مع رقمى ٥٩) ، ٦٥) الحكيم المشهور «أمنحتب بن حابو » فى مراحل حياته المتعددة ، وكان «أمنحتب » يشغل وظيفة المستثمار ومدين المبانى فى عهد الملك «أمنوفيس الثالث » ، وقد ألهه القوم فى العصيور المتأخيييين .

وقد كان مجردا من الجمال كما سبق أن رأينـــاه فى تمثال رقم ٣ ( بالطبقة السفلى ) وتمثاله رقم ٤٦١ كما يمكن أن نقول ( يظهره بعضلاته )، وجزء من الوجه أعيد نحته . وهناك بعض الشك فى أنه يرجع الى الدولة الوســـطى ثم اغتصــبه أمنحتب .

أما رقم 7.07 ( بالطبقة السفلى 11 جنوبا ) فهو أحد التماثيل الضخمة للملكة « حتشبسوت » ، عثرت عليه بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك محطما الى عدة قطع ( $^{1}$ ). وتجدر ملاحظة الأرقام  $^{7177}$  (الطبقة السفلى  $^{3}$ ) و  $^{7107}$  ،  $^{7107}$  ،  $^{7107}$  ،  $^{7107}$  ،  $^{7107}$  ،

ورقم ٦٦٤ جدير بالاهتمام ، وهو قطعة جذابة نادرة تمثل ملكا يعتقد البعض أنه توت عنخ آمون ممثلا على هيئة (لاله خنسو (حجرة ١٢٥ شمالا).

والآن ندلف الى القاعة رقم ٦ (٣) بالطبقة السفلى حيث تتجمع معا (أرقام ٣٨٧٣ ، ٢٠١٦ ، ٣٦١٠ ) ١٨٧٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٢ ؛ ٢٠١٢) وهى مخلفات الملك السيىء الحظ أخناتون ، الذى قد يكون أبرز فراعنـــة مصر ، نظرا لصراعه مع كهنة آمون فى الدفاع عن عقيدته الجديدة الخاصة بعبادة « آتون » وبسبب النكبات التى حلت بالامبراطورية المصرية بسبب اخلاصــــه لمـــــادئه الجــــدة .

ومعظم الآثار المعروضة هنا جاءت من تل العمارنة ، ولكن العديد من القطع الهامة خرجت من المقبرة المعروفة باسم مقبرة الملكة « تى » التى عثر عليها المستر « ت.م ديفز » ومستر « أيرتن » على تابوت وجثة الفرعون عليها المستر » على تابوت وجثة الفرعون عليها المستر » على تابوت وجثة الفرعون عليها المستر » معلى تابوت وجثة الفرعون عليها المستر » على تابوت وجثة الفرعون عليها المستر » معلى تابوت وجثة الفرعون » على تابوت وجثة الفرعون » معلى المعلى « معلى » معلى المعلى « معلى » معلى المعلى « معلى » معلى » معلى « مع

<sup>(</sup>٢) التمثال رقم ٦١٣٩ هو أبو الهول من الحجر الجيرى الملون يمشل الملكة حتشبسوت ، عثر عليه فى معبدها بالدير البحرى ( غرب طيبة ) . أما رقم ٢١٥٦ فهو أبو الهول من الجرانيت لها أيضا وقد حطمه تحتمس الثالث والقاه فى المحجر ، وعثر على رقم ١١٥٣ معه وهو تمثال هائل جاث لنفس الملكة رممت أكثر أجزائه ، وتجدر ملاحظة أن التمثال رقم ١١٣٩ معروض آلآن بالحجرة ١١ فى الوسط غربا بالطبقة السفلى .

 <sup>(</sup>٣) آثار عصر تل العمارنة المعروضة الآن في الحجرة رقم ٣ بالطبقة
 الســــفلي .

ومما يلفت النظر لأول وهلة تلك التماثيل الضخمة لأخناتون ( ارقام معبد شيده ٦٠١٥ ، ١٦،٢ ، ١٦٨٢ ) التي عثر عليها سنة ١٩٢٥ في أنقاض معبد شيده للاله آتون في السنين الأولى من حكمه شرقى المعبد الكبير لآمون بالكرنك . وبعد وفاة أخناتون هشم كهنة آمون هذه التماثيل وغييرها من تماثيل مشيابهة كانت مقامة في فناء محاط بالعمد ، ثم دفنيوها الى عمق بعييييد حتى بعثت الآن من جييييد .

وهذه التماثيل شديدة الغيرابة ، ورغم صنعها فى الفترة الأولى من ارتداد هذا الملك ، فانها تجمع كل الصيفات التى تميز تماثيله المتأخرة والتمثال رقم ١١٨٢ أشدها غرابة ، فقد مثل الملك عياديا ، حتى يكاد يخيل للانسيان أنه لامرأة ويلاحظ كيف عرى الحجير خلف عظام الترقيدة ليكسب الرقبية استطالة .



( شــكل رقــم ٢٦ ) تمثـال للملك سنوسرت الأول ( المتحف المصرى )

ورقم ٣٨٧٣ ( بنفس الحجرة خزانة ه ) قد يكون غطيهاء تابوت « أخناتون » ، وهو مكسو برقائق الذهب ومرصع بقطع من الزجاج الملون . وقد نزع كهنة آمون القناع الذهبي واسم الملك المطعم انتقاما من عدوهم الأكبيس ، غيير مراعين حييرمة الميت .

وقد عثر عليه سنة ١٩٠٧ فى المقبرة التى كشف عنها مستر « ديفز » ومستر « أيرتن » فى وادى الملوك (١) . ومع هذا الغطاء وجدت أرقام ٢٦١٠ ، ٢٦١١ مالخزانة ، وهى لثلاثة أوان كانوبية لحفظ الأحشاء ، مفطاة برءوس بديعة تمشل صرورا لشخصية ملكية ، بدلا من الرءوس المعتسادة لأبنساء « حورس » .

وقد دافع مستر « ديفز » بشدة عن رأيه بأنها صور الملكة « تى » ولكن يبدو أنها تشبه « أخناتون » أو زوجته الملكة « نفرتيتى » على ان الذين يلمون بالشبه الكبير بين صور « أخناتون و نفرتيتى » لم يدهشهم أن يجدوا صحيحوبة في التمييز بينهما في حالة كهاليده .

وأرقام ٧١١ ـ ٤٨٧ ( الطبقة السفلى بنفس الحجرة ـ خزانة د ، و ) هى قطع من النحت معظمها من تل العمارنة ، وهى تمثل « أخناتون » نفسه أو بعض أفراد أسرته ، وتجدر ملاحظة رقم ٤٧١ وهو يمثل « اخناتون » في صورة من الصور العاطفية للأسرة المالكة حين تحررت في عصر العمارنة من القيــود التي كانت تقيدها قبل ذلك وبعــده .

فالملك يحمل على ركبتيه احدى بناته وقد أدارت له وجهها لتقبله ، ونلاحظ للأسف أن التمثال لم يتم صنعه ، ويلاحظ أيضا رقم ٨٦٤ الذى يمثل أخناتون ورنفرتيتى يدللان بناتهما تحت أشعة قرص الشمس آتون .

وهذا الأسلوب الذي يتجه الى تحرر الفن المصرى قضى عليه كهنة آمون بشدة بعد انتصارهم ، غير مقدرين أنهم بذلك قضوا على العنصر الوحيد ، الذي كان من الممكن أن يخلص الفن المصرى من الجمود الذي حطمه أخيرا .

ولا شك أنه كان لفن العمارنة أخطاء جسيمة وأطوار غريبة ، يكفى

<sup>(</sup>۱) هناك رأى بأن صاحب غطاء التابوت والأوانى الكانوبية هو سمنخ كارع خلف أخنــــــاتون .

للتدليل عليها بعض القطع الموجودة هنا ، ولكنه كان على الرغم من ذلك فنا حيا . فأرقام ٤٧٤ ، ٤٧٦ ، ٤٧٩ وهى تماثيل أو أجزاء من تماثيل لبنات أختاتون (١) تعرض مزيجا من محاسن وعيوب فن العمارنة الذى كان متكاملا من الناحية الفنية بصرف النظر عن الصفات الأخرى .

ومن المؤسف أن الكثير من أجمل قطع مدرسة العمارنة قد نقل الى الخارج ، ورقم ٦ (١) هو تصميم حديث صنع بالمتحف ليمشل منزلا من منازل تل العمارنة ، وجميع تفصيلاته مأخدوذة من الواقع والتصميم ممتدع للغديدية .

واذا عدنا الى مجموعة القاعات المتوسطة نجد فى القاعة ١٣ شرقا القطعة رقم ٥٩٥ ، وهى على الرغم من أنها غير جذابة المظهر ، فانها على جانب كبير من الأهمية التاريخية . وهذه القطعة هى لوح كبير من الجرانيت الأسسود سبجل « أمنوفيس الثالث » عليها أعملاً المعمارية فى طيبة ، وبخاصة ما يتصل بمعبده الجنازى بالشلاطىء الفلري

وقد تهدم هذا المعبد تماما ، ولم يبق منه الآن غير تمثالي ممنون . وقد اغتصب منفتاح بن رمسيس الثاني آللوح، وعلى ظهره يتغنى الملك بانتصاراته على الليبيين وغيرهم من الشعوب الأخرى بأسلوب شعرى .

وتتضمن هذه الأغنية النص الوحيد الذى ذكر فيه بنو اسرائيل فى النقوش المصرية المعروفة لنا الى وقتنا هذا حيث قيل «سمحقت اسرائيل ولم يبق لها درية » وقد كشف هذا اللوح مستر « بترى » سنة ١٨٩٦ .

وهذا الكشف - الذى كان منتظرا بفارغ الصبر - أدى الى بلبلة في الأفكار الحديثة فيما يختص بتاريخ اضطهاد وخروج اليهود بشكل يفوق أى عامل آخر (انظر أيضا رقم ١٠١٧ بالطبقة السفلى ٣ وسطا وشرقا )(٢) وهو لوح لنفس الفرعون يشبه الى حد ما اللوح السابق الذكر ) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مشل أخناتون بناته برؤوس شكلها غير طبيعى وملامح وأجسمام غمير متناسمة .

<sup>(</sup>٢) بالطبقـة السفلى ، حجـرة ٨ ، في الوسط .

<sup>(</sup>٣) هو معروض الآن بالحجرة ٨ ـ بالطبقة السفلي .

والقاعات المتوسطة بالطبقة السفلى أرقام ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٣ \_ التى ندخل اليها الآن \_ تحوى عددا من التماثيل الضخمة بعضها من تانيس ، وتوابيت الكئيين منه\_\_\_\_ على جانب من الأهميية .

ويلاحظ رقما ٦١٣ ، ٦١٧ ( بالطبقة السفلى ٣٣ شمالا ) وهما تمثالان هائلان من الجرانيت القاتم للملك الغاصب « مرمشع » أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة ح وصناعتهما الدقيقة تدل على أن التقاليد المرعية في الأسرة الثانية عشرة ظلت زمنيا ما فيميا بعيمه.

وقد وجد التمثالان فى تانيس ، ونقست عليهما خراطيش « أبوبى » أحد ملوك الهكسوس ، ثم اسم « رمسيس الثانى » من بعده . وملامح الوجهين ليست « مصرية » وهذا يؤيد الرأى فى أن « مرمشع » يحتمل أن يكسون غاصصيا أجنبيسيا .

ويلاحظ فى الطبقة السفلى ، ٢٨ وسط ، رقم ٦٢٧ ، وهو بقايا من الزخارف المصنوعة من الجص الملون كانت تكسو أرضية احدى حجرات الاستقبال بقصر « أخناتون » بتل العمارنة .

وقد ألحق الحارس السابق ، الذى فصل من الخدمة ، الدمار بالأرضية عندما كانت فى موضعها الأصلى داخل مظلة تحت الحراسة . ويلاحظ بصفة خاصة مجموعة الهريمات التى يعتقد انها كانت قمم أهرامات ، فرقم ٢٢٦ هو قمة هرم أمنمحات الثالث بدهشور ، أما رقم ١١٧٥ (١) فهو قمة هرم وجدت محطمة الى قطع بصقارة سنة ١٩٣٠ ثم رممت ، وتحمل القاب أحمد ملوك الأسرة الثالثة عشرة المعروف باسم « خنجر » ، ومعظم هذه الألقاب لم يكن معمسروفا من قبسسل .

ورقما ٦١٨٩ ، ٦١٩٠ جديران بالبحث ، وهما عتبتان لبوابتين وجدا بالمدامود ، أولاهما تصور احتفال الملك « سنوسرت الثالث » من ملوك الأسرة

<sup>(</sup>١) هذه القمم الهرمية معروض ... بالقامة ٣٣ بالطبقة السفلى .

الثنانية عشرة بيوبيله ( احتفال السد ) ، وثانيهما خاص باحتفال « أمنمحات سوبك حتب » من ملوك الأسرة الثالثة عشرة ، ويرى بوضوح التفاوت في اتقال النحت في كل منهما (١) .

ورقما ٦١٩ ، ٦٢٠ ( بالطبقة السفلى ٢٣ غربا )تابوتان للملك «تحتمس الأول » وابنته « حتشبسوت » وقد وجدا في مقبرة الأخيرة بوادى الملوك . أما رقم ٦٠٢ فتجدر مقادنته برقم ٦٠٠ ، وهو تابوت صنعته حتشبسوت قبل أن تجلس على العرش ليوضع في مقبرتها الأولى المنحوتة في الصخرية التي وقد عثر عليه « هوارد كارتر » سنة ١٩١٦ في المقبرة الصخرية التي



( شــكل رقــم ۲۷ ) تمثال آخر من الحجر الجيرى للملك سنوسرت الأول وجــد بداخل معبـد عرمه باللشت ( المتحف المصرى )

<sup>(</sup>١) هاتان العتبتان معروضتان في القاعة ٢٣ بالطبقة الأرضية ، وقد نصبت قوائمهما في الحجرة ١٣ بالطبقة السفلي أيضا .

<sup>(</sup>م ١٠ الآثار جد ١)

سيطا عليها اللصوص ، ونقل بصعوبة كبيرة من موضيعه المنعزل في أغلى المجبل، وهذه التوابيت الثلاثة من حجر الكوارتزيت ، وتتميز بابداع صنعها،

والتابوتان ٦١٩ ، ٦٢٠ من نفس الشكل ، ورقم ٦٢١ ، على الرغم من أنه من عصر متأخر ( الطبقة السفلى ٣٣ ـ بالوسط ) ، فانه جدير بالاهتمام إذ أنه نسخة متأخرة من سربر « اوزوريس » الذي عثر عليه في « أبيدوس » ,في مقب رق « جر » أحسب ملوك الأسرة الأولى .

وان كشف هذا السرير المصنوع من الجرانيت الأسود مع جيزء من جمعمة في المقبرة الذي حمل «اميلينو» المكتشف على الاعتقاد بأنه وجد المقبرة الأصلية وجمعمة « أوزوريس » . والاعتقاد السائد الآن هو أن هذا السرير ٦٢١ يرجيع الى العصر الصعصاوى .

ورقم ٢٢٤ ( الطبقة السفلى ٣٨ شرقا ) هو كل ما بقى من تابوت من حجر الجرانيت الوردى للملك « آى » \_ خلف توت عنخ آمون \_ وجـــد بمقبرته بوادى الملوك . وقد صـــورت على أركان التابوت أربع معبودات باســـطة أذرعتهـــا المجنحة لحمــاية الجســم

وقد شاع هذا اللون من الزخرفة فى أواخر الأسرة الثامنية عشرة ، ويوجد أيضا على تابوت « توت عنخ آمون » فى وادى الملوك ، وعلى تابوت « حور محب » أيضيا فى مقبرته بوادى المليوك .

وفى القاعة ١٤ بالجانب الشرقى للطبقة السفلى توجد مجموعة من القطع الأثرية ليست بذات أهمية كبيرة ، ترجع الى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ، ويمكن آنتقاء واحدة أو اثنتين منها : فرقم ٧٢٨ الى الشمال هي مجموعة من الآثار الفريبة تضم مسلتين صغيرتين وأربعة قرود وجدت بمقصورة رمسيس الثاني بمعبد (أبو سنبل) .

وسوف نتحدث عنها عند وصف المعبد الكبير المنحوت في الجبل (١) ،

<sup>(</sup>۱) هذه المجموعة تقف على نموذج من الخشب لمذبح يشب المذبح الأصلى التى كانت قائمة عليه بالمقصورة الشمالية للمعبد الكبير (بأبو سنبل) وببجوارها نموذج لناووس عليه جعران يحمل قرص الشمس وقرد على رأسه قرص القمر يرمز آلى الاله تحوت عثر عليهما بالمقصورة أيضا ، أما الناووس على يزال قائما فيها بجوار المذبح هناله

\_ \{\ \_

ورقم ٧٤٣ تمثال غريب الشكل يمثل رمسيس السادس مسلحا ببلطة الحرب ويتبعه أسد أليف ، ويقبض على ناصية ليبي يهرول بجانبه .

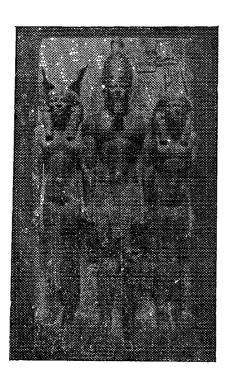

( شــكل رقــم ۲۸ )
تمثال ثلاثى من الاردواز الأسود للملك منكاورع تحيط به آلهتان
ـ على يمينه حتحور وعلى يساره (بن آوى على شـكل ملكة
من الملكات ـ من ملوك الأسرة الرابعة (المتحف المصرى)

ورقم ٧٦٨ بالوسط يمثل فكرة غريبة أيضا ممثلة فى ابداع غير عادى ، فهو تمثال صغير لرئيس كهنة آمون المدعو « رمسيس نخت » ممثلا على هيئة كاتب متربع وبين ركبتيه ملف من البردى يكتب عليه ، وعلى. كتفيه يجلس الاله تحوت اله الآداب والكتابات ممثلا على شكل قرد يوحى، اليسه بما يكتبال الكتابات ممثلا على شكل قرد يوحى،

وعلى الرغم من صلابة المادة ( الجرانيت الأشهب ) فقد وفق المثال فى اظهار الوجه بمظهر يتسم بالرقة والعذوبة ، كما أنه أبدع فى اظهار انحناء الكتفين تحت ثقــــل القــــــرد .

وهنا ( الطبقة السفلى ) \ بالوسط ) نجد أنفسنا أيضا أمام عائلة من الأسرة التاسعة عشرة (١) تمكن مقارنتها برقم ... الذي يمثل مجموعة من حجر الجرآنيت « سن نوفر » وزوجته « سن ناى » من الأسرة الثامنة عشرة على الرغم من أن اختلاف المادة في المجموعة المتأخرة ( حجر جيرى ) يجعل المقسارنة غير عيادلة .

ويلاحظ أن \ زاى و نايا » يلبسان زيا وشعرا مستعار من النسوع الشائع في الأسرة التاسعة عشرة ، ومقارنة هذه المجموعة بالمجموعة الأقدم تكشف لنا عن مدى التطور الذي طرأ على الزي ( الموضة ) .

والقاعات الباقية في الطبقة السفلى مخصصة لقطع من العصر المتأخر ، يرجع تاريخها الى المدة الواقعة بين ٧١٢ ، ٣٣٢ ق.م ، والى العصر البطلمي والعصر الروماتي والعصر القبطى (١) . وليست لهـــنه الآثار من الأهمية ما لمخلفات الحضارة المصربة الأصيلة ، عندما كانت في ذروتها ..

والقطعة رقم ٧٩١ ( الطبقة السفلى ٢٤ وسط ) تلفت النظر برغم قبحها الشديد ، أو ربما بسببه ، وهي لتمثال من حجر الشست الأخضر يمثل الالهة تاويرس « تاورت » على هيئة فرس البحر ، وصناعة التمثال رائعة على الرغيم من شريدة بشرياعته .

وفى القاعة ٣٠ وسط تمثال من المرمر ( رقم ٩٣٠ ) للملكة « امنرتيس » أخت الملك الأثيوبي «شباكا» من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين وهي قطعة نالت من الشهرة الواسعة أكثر مما تستحقه كنموذج للنحت المصرى .

<sup>(</sup>۱) عشر على هـــذه المجمـوعة بصقــادة وهي تحمـل دقـم ٧٦٧ بدليــــل المتحف .

<sup>(</sup>٢) نقلت هذه الآثار للمتحف القبطى بمصر القديمية .



( شسكل رقسم ٢٩ ) تمثال من الحجر الجيرى للملك أمنمحات الثالث للمطقة هوارة ( المتحف المصرى )

وهى فعلا نموذج ضعيف مصطنع الجمال ، وغير جديرة بأن تقف الى جانب الأعمال الممتازة فى العصور القديمة ، ولكنها الى حد ما لها ميزاتها ، واذا قورنت بأى تمثال من عمل أى شعب آخر من شعوب الشرق القديم فى ذلك الوقت (حوالى ٧٠٠ ق.م) فاننا نرى بوضوح تفوق المثال المصرى .

وقد كان في امكان مثال ذلك العصر أن يقدم لنا عملا احسن ، فتمشال الأمير العجوز الدميم « منتومحات » ( رقم ٩٣٥ حجرة ٣٠ شدمال ، وتمثاله رقم ١١٨٤ بالطبقة السفلي ٢٤ وسط ) أروع بكثير من تمثال الصلى البحميلة أمنرتيس ، التي تبدو دائما كأنها تئن من ثقل أعبائها الملكية .

أما « منتومحات » فيتميز بشخصيته على الرغم من أنه يخسلو من الجمال ، وبأن المثال في كلا التمثالين وبخاصة في التمثال الأخير قد أبدع في أظهار الكفاح المرير المرتسم على وجه الرجل الذي أسند اليه ذلك العمل الميئوس منه ، وهو محاولة اعادة بناء طيبة ، التي لحقها الخراب بعد غزو الأشوريين لها تحت قيادة « آشور بانيبال » .



( شميكل رقيم ٣٠ ) تمثال جميل من الرخام الأبيض للملك تحتمس الثالث جاثيا يقدم وعائين من العطير ، الأسرة التاسعة عشرة مدير المدينة ( المتحف المصرى )

والتمثال رقم ١١٨٥ لشخصية كان لها شأن في تنصيب « منتومحات » في المركز الذي كان يشغله ، وأعنى بذلك شخصية « طهارقة » أخد الملوك الأثيوبيين ، وسوف نتكلم عنه عند الحديث عن « نباتا » .

وقد أدى تحرشه المستمر العقيم بآشور الى أن تقف مصر وجها لوجه أمام عدو كان من الصعب عليها أن تتعادل معه فى أزهى عصورها ، ومن ثم تعصد ذلك فى عصصصصل الضمحلالها .

ويبدو « طهارقة » في هذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأسمود شخصية قوية قادرة ، تحمل ملامح معبرة تشبه ملامح الزنوج .

وفى القاعة ٣٤ ( بالطبقة السفلى رقم ٩٨٠ ) نسختان من منشور أحد كهنة مدينة كانوب ، وهما جديران بالاهتمام ، لما لهذا المنشور وحجر رشيد ومسلة « فيلة » من أهمية فى المحاولات الأولى لحل رموز الهيروغليفية ، وقد عرض نموذج من حجر رشيد فى نفس القاعة ، وبذلك يمكننا أن نرى مفتاحى السر فى حسل الرمسسوز الهيروغليفيسة .



(شكــل رقـم ٣١ - أ)
تمثال نادر وجـد فى مقبرة مجهولة بصقارة
لأحــد الخدم منـذ حـوالى ٥٠٠٠ سـنة
( المتحف المصرى )

ومجموعة الآثار الباقية من العصر المتأخير ، مهما كانت ميزتها من الناحية الفنية ، فانها من عصر يعد حديثا بالنسبة لتاريخ مصر القديم ، ويمكن التفاضى عنها بسهولة ، بينما يتعذر ذلك فيما يختص بمخلفات مصر ابان عظمتها ومجمعا .

وتجدر ملاحظة رقم ١٠٥٤ ( بالطبقة السفلى ٣٥ الى الشرق ) حيث توجد قطع منقوشة بأقدم خط أبجدى معروف الى الآن ، وقد كشف عنها « بترى » وآخرون بسرابيط الخادم بسيناء .

ونقلت أخـــيرا الى المتحف للمحافظة عليها . ويعتقـد البعض أن هذه النقوش التى يرجح أنها من عصر الدولة الوسطى هى حلقـة الاتصـال بين الخط الهيروغليفى وأبجـــدية الفينيقيين (١) .

(۱) بالطبقة السفلى من المتحف آثار عديدة أخرى لم يتسع المجال فى الكتاب للحديث عنها. وبنذكر من الدولة القديمة على سبيل المثال حجرة جنازية من الحجر الجيرى الملون من مصطبة دشرى بصقارة ، وترجع الى الأسرة السادسة ( رقيم ٤٦ بالرواق ٤٧ ) وباب وهمى من خشب السنط لأحد النبلاء ويدعى ابكا ، وقد عثر عليه تحت طريق هرم أوناس يصيفارة ( ٦٣٢٧ ) قيمساعة ٢٤ ) .

ومن آثار الدولة الوسطى سفينتان كبيرتان من الخشب ، طول كل منهما عشرة أمتار لسنوسرت الثالث ( رقم ٦ و ٩ القاعة ٣٤ ) ، وتابوت من الحجر الجيرى رائع النقش للمدعو داجى ( رقم ٣٤ ، الحجرة ٢٦ ) . ومن آثار الدولة الحديثة نقوش بارزة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى يمثل ملكة وملك بلاد بنت ( ٢٥٢ ) ، القاعة بالحجرة ١٢ ) ، والرسمائل التى عرفت برسمائل تل العمارنة والمدونة بالخط المسمارى على ألواح من الطين ( ١٩٩٤ – ١١٩٩ ) القلمة ٣٤ ) .

وتمثال صغير بديع الصنع من الأبنوس للمدعو تاى ( ١٢٥٧ ) الحجرة ١٢ ) ، وتمثال رائع من الشست لرمسيس الثاني يزحف على ركبتيه ( ١٣٣٤ بالقاعة ١٥) ، ومجموعة تمثل تتويج الملك رمسيس الثالث



(شسكل رقسم ٣١ – ب) منظر لحفسل نسسائى من عصر الأسرة الشامنة عشرة ، وهو لوحة جميلة مأخسوذة من احسدى مقسابر النبسلاء بمنطقسة السكاب

\_\_\_\_\_

=

( ٥٢٧ ) الحجـــرة ١٤ ) .

ومن آثار العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني تابوت وغطاؤه من الجرانيت للقزم « ججر » من العصر الفارسي على الأرجح ( ١٢٩٤ ، رواق ٩ ) . هم عملات من العصر اليوناني الروماني ( ٦٣٣٢ ، القاعة ٤ ) .

وهناك حجرتان كاملتان ( ٤٤ - ٥٥ ) قد خصصتا لعرض الآثار الهامة الني وجدت في قسطل وبلانة ببلاد النيربة للملوك الذين عاشروا هناك بين القرون الشالث حتى السادس بعد الميلد وقد اشتهروا بقروتهم وفروسيتهم وسروف نتحدث عنهم باسهاب عند التكلم عن المناطق التي عاشر التيام فيهرا

كذلك تجدر مشاهدة بعض الآثار الهامة بحديقة المتحف ، نذكر منها على سبيل المثال تمثالان هائلان من الكرارتزيت من اهناسية للملك رمسيس الثانى ( ١١٥٨ ) ، كذلك مقبرة الأميد شيشنق من ميت رهينية ومقبرة احبد العجول المقدسة من عين شمس .



## الفصل لخامس

## المتحف المصرى بالقاهرة (٢)



( شمسكل رقسم ٣٢ ) المجزء العملوى لتمثال منحوت من الجرانيت الأسمود لسن نفرو وزوجته من الكرنك ( المتحف المصرى )

وفى هذا القسم سنتناول بوجه خاص ، الأثاث البديع المكتشف بمقبرة « يوبا و تويو » والدى الملكة المعروفة « تى » وتلك المجمــوعة الرائعة من مقبرة « توت عنخ آمون » ، وهى كنز ليس له مثيل فى أى متحف آخـــر من متـاحف العـــــالم .

وبينما نصعد أحد السلمين من الواجهة القبلية للمتحف نشاهد أولا فى اعلى كل سلم ( الطبقة العليا ٥٧ أو ٥١ ) نماذج من توابيت كهنة آمون ( أَدْقَــــــام ١٩٠٣ أ ، ب ) .

وهذه التوابيت ترجع الى عصر الأسرة الحادية والعشرين عندما تحمس الكهنة لاخفاء « موميات » الملوك من عبث لصوص المقابر . وبينما هم يقومون بوضع لفائف جديدة للموميات الملكية التى عبث بها اللصوص .

وقد كشفت مصلحة الآثار هـــذا المخبأ عام ١٨٩١ وأهدت الحكومة المصرية الكثير من هذه التوابيت الى المتاحف الأجنبية . وأرقام ٢٠٩٢ أ و ب هى مجموعة من التوابيت ذات طراز واحد بديع تتألف كل مجموعة منهـــا بوجه عام من تابوتين أو ثلاثة يدخل بعضها فى بعض ، وهى مزخرفة برسوم متعددة الألوان ، ومغطاة بطلاء قد اصفر لونه بمضى الزمن .

والمناظر التى عليها ذات أهمية للباحثين فى الأساطير الدينية ، وهناك توابيت أخرى من هذا الطراز ، يستطيع أن يشاهدها الدارسون الاخصائيون باذن من أمين المتحف .

وفى الطبقة العليا ٦٤ ، ٧٤ نرى مجموعة من التوابيت أكثر روعة وأهمية ، والجزء الأكبر منها (داخل خزانات) كان يضم موميات عثر عليها في الكشفين الكبيرين للموميات والتوابيت المكية في أواخر القرن التاسع عشر .

وقصة اخفاء الموميات الملكية ثم الكشف عنها وعن الأدوات الجنازية التى سلمت من أيدى لصوص المقابر، وقيام الكهنة باعادة تكفين هذه الموميات لهى واحدة من القصص الروائية فى تاريخ الاكتشاف .

ولا يتسع المجال عنا لسردها بالتفصيل ، ولهذا سنسردها باختصاد . وان بعد النظر المتمثل في قول الملك المحكيم « وفرة الثراء تحرمه من النوم » لم يصدق في حالة ملوك الدولة الحديثة الذين دفنوا في مقابرهم المنحرة بالصخر في وادى الملوك بطيبة ( بالضفة الغربية للنيل ) ومعهم كنوزهم التي تفوق أحلام الطامعين .

ولم تسفر مظاهر الأبهة الماثلة فى مقابرهم الاعن نتيجة واحدة هى اقلاق. راحتهم مرة بعد أخرى: أولا على أيدى اللصوص الذين نهبوا فى اصرار وفى غير رحمة كل مقبرة مهما بلغت درجة التفنن فى اخفائها ، وندر أن سلمت مقبرة ملكيسسة من عبشسسهم .



( شــكل رقــم ٣٣ ) النصف الأعلى لرأس تمثال الالهة آمون رع ويرجع تاريخه الى عهد اللك حود محب الأسرة ١٩ (المتحف المصرى)

ثم على أيدى حراس المقابر الملكية من رجال الدين ( وذلك ضد رغبة اللصوص ) عندما بذلوا جهودا مضنية في سبيل ايجاد مخابىء منيعة للموميات الملكية ، التي لم يستطيعوا حمايتها ، وبذلك أصبح خلود هؤلاء الملوك مهددا دائما بالضياع بسبب العبث بمومياتهم على أيدى اللصوص القساة .

وقد مدتنا مجموعة من أوراق البردى من عصر الأسرة العشرين مشل برديات « أبوت » و « أمهرست » و « ماير » بأخبار عن الحالة التي كانت عليها جبانة طيبة في عهما الملك رمسيس التاسما .

ولما كان الكهنة المخلصون يعلمون أن بعثرة المقابر فى الوادى الموحش تسمهل للصوص فرصة السطو المستمر عليها ، فقد جربوا خطة تهدف الى تجميع ساداتهم الملوك فى أماكن محصورة حتى يمكن حراسة عدد كبير منهم بالسهولة التى يمكن بها حراسه حراسة أحسدهم.

وهكذا جربت مقابر متتالية لتكون مشوى لهم ، ولكن التجربة باءت بالفشل ، وأخيرا ، فى بداية عهد شيشنق ، أول فراعنة الأسرة الثانيسة والعشرين ، وضعت بعض الشخصيات الملكية فى حجرة صغيرة بمقبرة الملك « أمنوفيس الثانى » بوادى الملوك ، ثم أحكم اغلاقها .

وأخفيت مجموعة أخرى ملكية ، لم تكن قد جردت تماما من لفائفها ، أو عبث بها اللصوص ، فى مقبرة من مقابر الدولة الوسطى غير بعيدة عن معابد الدير البحرى ، ولم يمض وقت طهويل على ذلك حتى بدأ عهدد الانحلال التدريجي لطيبة ونهبها على أيدى الآشوريين .



( شـــكل رقـــم ٣٤ ) المتحف المصرى الطابق العــلوى

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شكل رقيم ٣٥) تماذج موميات من العصر الروماني حيث تمثل جثة الميت في ثيابه الكاملة ومغطاة بالأشرطة واللفائف وهي صورة صادقة مليان مليان مليان المتحف المصري )

وفى أواخر القرن الماضي تبين أن الراحة الطـــويلة ، التى نعم بهــا الفراعنة الذين انتهكت حرمتهم فيما سبق ، قد قطعت من جـــديد ، إذ بدأت مخلفات معظم الملوك المنسيين في الظهور بأسواق تجارة الآثار .

وأخيرا حامت الشبهات حول أسرة بعينها ، وبطرق الاغراء التي كانت شائعة في القرون الوسطى والتي كانت أكثر شيوعا في مصر القيديمة ، أدلى الفلاحون المحظوظون الذين عثروا على الكنز بمعلوماتهم .

وفى شهر يوليه من عام ١٨٨١ فوجيء العالم بالكشف الكبير عن جثث الفراعنة باللاير البحرى تماما كما فوجىء فى نهاية سنة ١٩٢٢ بالكشف عن مقبرة « توت عنخ آمون » وفى عام ١٨٩٨ تمكن « لوريه » بالاستعانة بمعلومات الأهالى من فتح مقبرة « أمنوفيس » الثانى .

ووجدت مع ضيارب القيوس المرهوب البجانب مجموعة من الفيراعنة الذين نزلوا بدون اختيارهم في ضيوفا على ابن « تحتمس الثيالث » في وقت قد يكون أقدم من الوقت الذي استقر فيه فراعنة الدير البحرى، ولا يمكن مقارنة الكمية الفعلية من الأثاث الجتازي الذي اسيفر عنه هذان الكشيفان بكنوز « توت عنخ آميون » .

لأن هؤلاء الفراعنة نهبوا أكثر من مرة قبل أن يرقدوا في مثواهم الأخير ، ولكن من الناحية التاريخية ، يفوق كشفا أواخر القرن التاسيع عشر الكشف الذى تلاهما ، اذ عثر في هذين المخبأين عما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين ملكا أو شخصية كبيرة ، الى جانب عشرة أشيخاص آخرين من مرتبية أقيل .

ومنذ ذلك الوقت تم كشف عدد آخر من مقابر الملوك أو الأمراء مشل كشف مقبرة الأمير « يويا » وزوجته الأميرة « تويو » ( اكتشافات ديفز سنة ١٩٠٥ ) « واخناتون » فى مقبرة أمه الملسكة « تى, » اكتشافات ديفز سنة ١٩٠٧ » والتابوت الضميخم للملكة « مريت آمون » (متحف المتروبوليتان الفنسون – مسارس ١٩٢٩ ) .



(شسكل رقسم ٣٦) تمثيال للملك امنحتب الشياني (المتحف المصرى)

اما كشف مقبرة « توت عنخ آمون » الفنية فقد طغى على كل شيء سرواه ( كارنارفون وكارتر لل نوفمبر سلمة ١٩٢٢ ) ، وباسلمتثناء « أمنوفيس الثاني » و « توت عنخ آمرن » لم يعشر على أى ملك في . المقبرة التي دفن فيها أصلم .

وحتى فى حالة هذين الملكين نجد أن « أمنوفيس الثانى » نهب الى حد كبير . أما الملك « توت عنخ آمون » فلم يصب الا بخسارة قليلية ، اذ يبدوا أن اللصوص فرجئوا فى أثناء سطوهم عليه ، ويذلك لم يكن لديهم الوقت الكافى لنهب الكثير من محتروبات مقبرته .

- 177 -

وهكذا تجمعت مخلفات كثير من ملسوك مصر العظماء فى المتحف بدلا من تركها فى المقابر التى دفنوا فيها . وان بقايا أثاثهم الجنازى التى تبدوا لنا سفى حالتها الراهنة سرائعة انما هى فى الحقيقة البقايا الطفيفة التى تخلفت عن البهاء الذى صحب أصلا أولئك الملوك فى مشسواهم الأخير كما مستحبهم فى الحياة الدنيا .



(شميكل رقيم ٣٧) تمثيال للملك رمسيس الثياني من الجيرانيت الأسيود (متحف تورينو)

ویجب أن نذکر أن المتعة التی یشوبها نوع من الفزع عند التطــلع الی وجوه « سیتی الأول » و « رمسیس الثانی » وغیرهما أصـبحت الآن من آثار الماضی ، اذ أن جمیع المومیات التی نزعت عنها أکفانها قد حجبت

منذ عام ١٩٢٨ عن أنظهار الجمهامير (١) .

ومما يسترعى الانتباء تلك التوابيت الثلاثة الضخمة أرقام ٣٨٧٢ » « « ٣٨٧٢ اقدمه ٣٨٩٢ ، « المصفوفة بالطبقة العليا ٤٦ ، ورقم ٣٨٧٢ اقدمه وقد صنع للملكة « اياح حتب » التي كانت تتمتع بمكانة عالية في تاريخ مصدر بصنفتها زوجة للملك سيقنوع .

الذى صوب أول ضربة فى حرب التحرير ضد الهكسوس ، وقد تلتها ضربة « أحمس » الذى أتم التحرير مع زوجته الملكة « أحمس نفرتارى ». أم تكلك « أمنو فيس الأول » .

والتابوت ضخم يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار دون احتساب الريشتين الطويلتين لآمون اللتين كانتا في الأصل تعلوانه ، وهو مصنوع من الخشب. ومغطى بطبقة من الجص موضوعة فوق كتان ، شكلت بشكل الملكة عالى. هيئات أوزوريس .

والتابوت ملون باللون الأصفر . أما التابوت الداخلي لهذه الملكة العظيمة الذي وجدت به مجموعة الحلي ، وكانت سببا في اقامة المتحف الذي سعى لاقامته ماريبت ، فيحمل رقم ١٨٨٨ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أعيد عرض هذه الموميات في نوفمبر سينة ١٩٥٩ تحت أرقيام، ١٩٤٢ – ١٩٦٦ بالطبقة العليا – حجرة ٥٦ ، وتشمل مومياء الملك سقننرع، الثالث من الأسرة السابعة عشرة ومومياء أحمس الأول وأمنيوفيس الأول وتحتمس الأول والثاني والثالث وأمنوفيس الثاني وتحتمس الرابع من الأسرة الثامنة عشرة ، وموميات سيتي الأول ورمسيس الثاني ومنفتاح وسيتي الثاني من الأسرة التاسعة عشرة ، وموميات رمسيس الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع من الأسرة العشرين ، وكذا موميات بعض المليك

<sup>(</sup>٢) هو معروض بالطبقة العليا في الحجرة رقم ٧٧ .

والتابوت الثاني الضخم رقم ٣٨٩٢ خاص بالملكة « أحمس نفرتارى » التي كانت ، كما ذكرنا سابقا ، زوجة لأخيها « أحمس » وأم «أمنوفيس» الأول التي بعلت أيضا بعد وفاتها .

وهذا التابوت ضخم يزيد ارتفاعه أيضا على ثلاثة أمتار ، وهو يمثل الملكة على هيئة أوزوريس ، وقد وجد مع الموميات الملكية بالدير البحرى .

أما رقم . ١٥٠ فيرجع تاريخه الى قرابة قرن أو ما يزيد قليلا بعد تاريخ التابوتين السابقين ، وهو خاص بالملكة « مريت آمون » التى كانت حسب قول المكتشف « همى ونلسوك » ابنة تحتمس الثالث وزوجسة أمنسوفيس الشانى .

ولكن يظهر أنها توفيت مبكرا في عهد الملك الأخير دون أن يكون لها وريث ، وتابوتها من الحجم الضخم مثل التابوتين الآخرين ، اذ يبليخ ارتفاعه حوالي ثلاثة أمتاد وربع ، وقد شكل بشكل الملكة على هيئة « أوزوريس » ، وعلى كتفيه وصدره زخرفة على شكل خلايا ألنحل تشبه التابوتين الآخرين ، وزخارفه المطعمة لابد أنها كانت في الأصلل أثمن بكثير مما تدل عليه العيون الزجاجية الحالية .

ويذكر مستر « ونلوك » ( مجلة متحف المتروبوليتان - البعثة المصرية المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعرب المعربة المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الله التي على التابوت تدل على انه كان فى الأصل مغطى برقائق من الذهب ، كما هو الحال فى التابوتين الخارجيين لتروت عنة آمرون .

وقد وجدت على لفائف المومياء كتابة تدل على أن مومياء الملكة قسد أعيد تكفينها فى عهد الملك « بانجم الشسانى » من ملوك الأسرة الحسادية والعشرين . ومنذ ذلك الوقت لم يعكر صفوها أحد حتى كشفت عنهسا البعثسة الأمريكيسة عسام ١٩٢٩ .

ورقم ١١٥١ (الحجرة ٥١) وسط شرقى ) ، هو التابوت الأصفر الداخلى للملكة مربت آمون ، وبه دلائل على أنه كان أيضا فى الأصلم مغطى برقائق الذهب ، ومحلى بقطع جميلة من الزجاج انتزعها اللصوص. والتلوين الذى أجرى للتابوت فى عهد الأسلوة الحسادية والعشلوين خشن نوعا ما ، وفى هذا التابوت ، يمكن أن ترى المومياء الرشيقة لهذه الملكة ملفوفة بعناية فى أكفانها ، وقد توج راسها بأكاليل الزهر .



( شـــكل رقــم ٣٨ ) أحــد التماثيل النــادرة للســيدة مريت ذوجـــة الوزير الفــرعون مـايا ( متحف ليــدن )

وتابوت « أمنوفيس الأول » يحمدل رقم ٣٨٧٤ بالطبقة العليدا ( ٢٤ شمالا وسط ) ومومياه هي الرحيدة بين المرميات الملكية التي لم تفك لفائفها لفرض الفحص ، وغطاء التابوت عند الرأس يمثل صدورة الملك من الخشب والورق المقدوى .

ويوجد قناع من نفس النوع فوق رأس المومياء بداخل التابوت موعند فحص المومياء وجد أن ذكرا من النحل قد اجتذبته الأزهار فدخل التابوت لحظة الدفن ، وقد ظل سليما ، وبذا أمدنا بنموذج قد يكون هو الوحيد من ذكر النحل المحنط (دليل ما سبرو – ص ١٠٨١) ويضيف «ماسبرو»: «ولسوء الحظ فقد ذكر النحل ١٨٩٢ في أثناء نقلل المتحف من بولاق الى الجيلزة».

ورقم ٣٨٧٧ بالطبقة العليا ٦٦ جنوبا ، هو غطاء تابوت الملك « رمسيس الثانى » أو بمعنى أصح غطاء التابوت الذى صنع له فى تاريخ متأخر عندما ظهر أن مقبرته قد نهبت وتابوته قد دمر ، ويشك فى أن الصرورة الأخاذة للملك المتروفى الممثلة على هيئة « أوزوريس » لرمسيس الثانى ، ويحتمل أنها « لحور محب » أو « رمسيس الأول » ، وعلى كل فهى قطعة رائعة من الفن .

واشتهر اسم « كاموسي » خليفة « سقننرع » ووريشه في حربه ضد الهكسوس بعض الشيء منذ كشف اللوحة المشهورة التي تمثله وهو يصف موقفه بصراحة وشجاعة غير متوقعتين من شخص في مثل مركزه العظيم ، فيقول : « فهذا أمير يجلس في أفاريس ، وهذا آخر يجلس في النوبة ، وها انا قد حوصرت بين آسيوى وزنجى » (١) ( انظر ارمان : أدب المصريين القدماء ـ ترجمة بلاكمان ، ص ٥٢ وما يليها ) .

وتابوته رقم ٣٨٨٦ بالطبقة العليا ( ٧) شمالا - وسط ) من النوع المعروف عند الأهالي باسم « الريشي » ولولا ذلك لما استحق أي اهتمام . والتابوت رقم ٣٨٨٧ بالطبقة العليا ٤٧ شمالا يلفت النظر ، لا لميسزة

<sup>(</sup>۱) عثر فى عام ١٩٥٤ عند مدخل بهو الأعمدة بمعبد الكرنك على لوحة كبيرة تحدثنا عن حروب كاموسى مع الهكسوس وكيف نجح فى أجلائهم عن السحوجه القبلى ومهد بذلك السحيل لأخيه وخليفته أحمسس وطردهم نهائيا من البلاد .

خاصة به ، بل لأنه التابوت الذي ضهم مومياه « تحتمس » الشالث أعظهم محسارب أنجبته مصر .

وتدل جثة تحتمس الثالث ، التي تناولها المكتشفون العرب لمخباً الدير البحرى بخشونة ، على أن صاحبها كان ، ككثير من المحسارين العظام ، صاغير الجسم .



( شـــكل رقــم ٣٩ ) رأس تمشـال أوسر كاف من حجـر الشست ــ الأسـرة الخامسـة ( المتحف المصـرى )

وتابوت « تحتمس » الأول رقم ٣٨٨٩ بالطبقة العليا ٧} شمالا قد أعيد استعماله للملك « بانجم » الأول من ملوك الأسرة الحمادية والعشرين ، وهو مذهب ومغطى بزخارف من القاشاني .

وآخر تابوتين ملكيين سنذكرهما في هذا الموضع هما رقما ٣٨٩٣ و ٢٨٩٣ بالطبقة العليا ٧٤ . ورقم ٣٨٩٣ خاص بالملك سقننرع الذي الذي الله صبح ما ذكرته بردية ساليية - قد بدأ الحرب ضد الملك «ابوفيس»

آخر ملوك الهكسوس ، تلك الحرب التى انتهت بطرد الغيزاة الآسيويين ، ومومياه تدل على انه قد لقى حتفه فى أثناء قتال مريو ، وربما كان ذلك فى احدى المواقع الحربية التى خاضها ضد الهكسوس ، وقد تم تحنيط على وجهه السرعة .

أما رقيم ٣٨٩٤ فهو تابوت الملك « أحمس » الأول ، الذي قيماد بنجاح معركة التحرير ضد الهكسوس ، تلك المعركة التي بدأها سيقننوع وكاموسي .

وليس فى هذين التابوتين ما يستحق الاهتمام ، ولكن من الضرورى أن يرى الانسان التوابيت التى تضم بقايا الرجال الثلاثة الذين خاضوا حسربا طيوللة لتحسرير مصر .

وتضم القاعتان ٥٣ و ٥٤ بالطبقة العليا على التوالى نماذج توضيح تاريخ مصر الطبيعى وصناعة الصوان . وتوجد أيضا نماذج من الأخيرة في الحجرتين ١و٢٤ بالطبقة العليا والدهليز رقم ٢٤ (١) . ولقيد كيان

(۱) نقلت هذه المعروضات آلى القاعة ٥٥ التى تضم بجانب الأدوات والآلات الحجرية نماذج للأحجار الموجودة بمصر وصورا جوية لمسواقع الآثاد . وآلآلات الحجرية المعروضة بهذه الحجرة ترجسع الى العصرين الحجرى القديم والحسديث ، عثر عليها في طيبسة وحلوان والفيسوم ( ارقام ٢١٠١ الى ٢١٠٥ ) .

أما الدهليز رقم ٤٥ فيضم آثارا من عصر البدارى ( ٦٠٥٩ ) ومن « مرمدة بنى سدلمة » ( ٦٢٠٠ ) .

وتضم الحجرة رقم ٥٣ آثارا أخرى من العصر الحديث ، لعسل من اهمها فأس من النحاس الأحمر المصبوب يعد من أقدم الآلات المعدنية التى اكتشفت بمصرر (٦٢٠٣) وكذا مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية . أما البقايا الحيوانية والنباتية (٦١١٧ – ٦١٣١) فهى معروضة بالجانب الغربي من هذه الحجرة ، وقد نقل الجانب الأكبر من هذه الحجرة ، وقد نقل الجانب الأكبر من هذه الآثار الى المتحف الزراعي بالدقى .

صانع الصوان المصرى من أبرع من حملوا لواء هذه الصناعة .

وبعض السكاكين المتموجة لا تعتبر فقط أدوات رائعة ، بل انهسا كذلك قطسع من الفن الجميسل ، ويجب أن نلاحظ فى أثناء تجسولنا دقم ... ٣ بالحجرة ٨٨ بالطبقة العليا (١) ، وهو مقدمة المركبة الحربية لمتحتمس الرابع ، المصنوعة من الخشب ، المحلى بنقوش بارزة فوق طبقة بن الجص تمثل الانتصارات الحربية لهذا الملك .

وقد بدت مركبة تحتمس الرابع بعد كشف المركبات الحربية بمنظبرة توت عنخ آمون شيئا تافها بالنسبة لها ، ولكنها مع ذلك على جانب كبير من الأهمية . وعلى الرغم من أنها لا تضل في فخالمتها الى مستوى المركبات التي صدنعت بعد ذلك ، غدير أنها أكثر أهمية من النساحية التساديخية ،،

وعند الدخول الى القاعة ٤٣ بالطبقة العليا نلتقى بمجموعتين مامتين من نماذج صنعت بدقة حتى ليخيل الينا أن الحياة المصرية القديمة عاشت من جديد في أيامنا هذه .

والنماذج التي تحمل رقمى ٣٣٤٥ و ٣٣٤٦ تمثل جنودا مسلمين بحراب وآخرين مسلمين بأقواس وسهام ، وقد عثر عليها بمير في مقبرة «مسمتى » أحد أمراء أسلموط (١) .

واحدى المجموعتين تتكون من أربعين من الجنود المساة المصريين ومعهم تروس وحراب لها أسنة من البرونز ، أما المجموعة الأخرى فتتألف من مثل هذا العدد من الجنود السودانيين الذين يحملون أقواسسا وسنهاما لها أسانة من الصوال .

<sup>(</sup>١) نقلت الآن الى الحجرة ١٢ بالطبقة العليا .

<sup>(</sup>٢) مجموعة « مسحتى » معروضة الآن بالحجرة رقم ٣٧ بالطبقة العليا أرقام ( ٣٧٥ – ٣٣٤٩ ) .

ومعدات كل جندى ملونة بلون خاص حتى يمكن التعسرف عملى اسلحته بسهولة عندما تصدر اليه الأوامر بالقتال .

والصورة التى تقدمها هاتان المجموعتان على جانب كبير من الحيوية والصدق . وبصرف النظر عن قيمة هذه النماذج الصغيرة كمستندات عن معدات المجيش المصرى ، فأن لها جاذبية كبيرة من حيث دقة نظامها وفياعلية التماثيل الصيغيرة بها .

ورقم ٣٣٤٧ قارب جنازی خصص لرحلات « مسحتی » فوق صفحة النيل السماوی أو قنوات أو بحيرات العالم الآخر ، وله قمرتان ، المؤخرة ورقما ٣٣٤٨ و ٣٣٤٩ تابوتان مذهبان لمسحتی تزینهما عیون سحریة .



(شــكل رقـم ٤٠)

تمشال صغير للملك خوفو بانى الهرم الأكبر، بالجيزة مرتديا تاج الوجه البحرى ، وهذا التمشال رغم صحفره وعدم فخامته الا أنه يدل على القدوة البدنية لصاحبها وهو التمشال الوحيد الذى عشر عليه لذلك الملك

ويجب أن نوجه اهتمامنا إلى تمثال صغير من العاج ـ قد يبدو قليـل الأهمية ـ للك الوجه البحرى ( رقم ٤٢٤٤ بالحجرة ٤٣ بالطبقة العليا ) المخــزانة الجنوبية ) (١) .

فهذا التمثال هو التمثال الوحيد للملك « خوفو » بانى الهرم الأكبر، وملامحه دقيقة فالوجه يبلغ ارتفاعه ربع بوصة فقط ، وقد قال عنه مكتشفه سير « فلندرز بترى » : « ان العزم البعيد النظر والنشهاط والارادة الممثلة في هذا الحجم تستطيع أن تبعث الحياة في تمثال بالحجم الطبيعي » ( الفنون والحرف في مصر القديمة - ص - ١٣٥ ) .

والتابوتان المصنوعان من الحجر الجييرى رقم ٦٢٣ ورقم ٦٠٣ بالطبقة العليا ٣٤ جيديران أيضا بالاهتمام وهما خاصان بالسيدتين «كياويت» و «عشيايت» من زوجات أحد الملوك المعروفين باسيم «منتوحتب» من الأسرة الحيادية عشيرة (١).

ويشير « بيدكر » اليها باختصار فى قوله : « انهما من الطـــراز الخشن المعروف فى الأسرة الحادية عشرة » ، ولكن هذا القـــول فيـه كثير من انتجنى على طراز استطاع بصعوبة أن يقف على قدميه بعد فتـرة الانهيار فى العصر المترسط الأول ، ويتميز مع ذلك بالجدة والجاذبية .

وأمامنا مثال آخر لقطعة على جانب كبير من الأهمية . وهذه القطعة التي تحمل رقم ٢٥٧} بالطبقة العليا ٣} - الخزانة الجنوبية - هي رأس صغير من حجر الشست الأشهب للكة تضع الحية المزدوجة على مقددمة لبياس الرأس المتقن .

<sup>(</sup>١) معروض الآن بالحجرة رقم ٨} من الطبقة العليما ، وقمد عثما عثما عليما في أبيما بياسوس .

<sup>(</sup>٢) هو منتحتب الكبير مؤسس الدولة الوسطى ، الذى استطاع أن يوحد القطرين فى أعقلب العصر المتوسط الأول . وتابوت كاويت بوجه خاص ١ ٣٢٣ ) مزين بصيور بديعة تعهد مثلا رائعها لفن الأسرة المحادية عشرة .

والخرطوش الذي يعلسو الحيتين يحمسل اسم الملكة «تى » (أ) . ولابد أن التمثال الذي عثر عليه «بترى » في معبد عمال المناجم بسرابيط الخادم بسيناء عام ١٩٠٥ كان ارتفاعه في الأصل حوالي قدم والقطعسة التي بقيت منه والتي تمثل الرأس ولباس الرأس يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاث بوصسات ونصف بوصسة .

ولكن هذه القطعة التى قد تغفل بسيهولة لها أهمية غير عيادية ، اذ أنها الرأس الوحيدة المؤكدة لسيدة لعبت دورا كبيرا فى التياريخ ، وكان لها نصيب غير صفير فى رسم مصير مصر ، وعلى الرغم من صيغر حجمها فانها لاشك صيورة صادقة لصاحبتها ، ولها تأثير جذاب .

« فالترفع المرتسم على وجهها يمتنج بصرامة ساحرة وجاذبيسة شخصية ... والشفاه المتدلية في امتلاء مع الرقة والأنفة الممثلة فيها حدون حقد سـ شكلت في صدق مستمد من الحيساة » ( بترى : أبحسات في سـيناء سـ ص ١٢٦ ) .

والآن لنمض الى القاعة ٢٤ الطبقة العليا ، وهى ودهليزها مخصصان للمعروضات التى تمثل الفن العتيق فى مصر . ومن الناحية التاريخية نجد أن رقم ٢٠٥٩ ، ب يستحق اهتمامنا أولا حيث توجد الآثاد التى كشف عنها السيد « جاى برنتون » فى الفترة من ١٩٢٥ الى ١٩٣٠ بمنطقة البدارى على مسافة غيد بعيدة جنوبسى أسديوط .

وهى لا تسترعى الكثير من الانتباه ، ولكنها تمثل مرحلة ذات آثار أقدم من أى أثر آخر وجد فى مصر . والحضارة التى تنسب اليها تسبق

<sup>(</sup>١) زوجة أمنوفيس الثالث وأم امنحتب الرابع وقد لعبت دورا هاما في عهديهما . وهذه الرأس وكذلك تابوتا « عشاييت » و «كاويت» تعرض الآن بالطبقة العليا في المحجرة رقم ٤٨ .

ما جرى العرف على تسميته بعصر ما قبل الأسرات (١) .



(شسكل رقسم ١٤)) نماذج لتماثيل صفية لسيدات أو محظيات عاريات على جسم كل منهن زخرفة بالوشم والاسميما الجسزء الأسسفل (المتحف المصرى)

وأهم مظهر مميز لتلك الحضارة هي الأواني المصنوعة من الفخيار الرقيق الأحمر ذى الحافة السيوداء وقد وجدت عينة واحدة من الفخار الرقيق الأسود مزخرفة يزخارف غائرة من اللون الأبيض، وتغطى معظم الأواني تموجات على جانب كبير من الرقة والجمال .

وكان الفخار الخشن يستخدم أيضا فى الأغراض المنزلية العادية . وبالحكم على هذا المظهر من مظاهر الحضارة يتبين لنا أن البداريين كانوا متقدمين جدا فى ثقافهم .

<sup>(</sup>۱) هناك حضارات اكتشفت من العصر الحجرى الحديث أقدم من هذه الحضارة مثل حضارة مرمدة د بنى سلامة وقد نقلت آثار البدارى الى الدهليز رقم ٥٤ بالطبقة العليا حيث تعرض الآن .

وقد كانت أدواتهم وأسلحتهم من الظران ، وعلى الرغم من جسودة صناعتها فانها لم تصل الى المستوى الرفيع الذي وصلت اليه في العصور التالية ، ويبدو أن لباسهم كان يصنع أساسا من الجلد المدبوغ ، على الرغم من أنهم كانوا يستعملون الكتان في صناعة القطع الصغيرة .

وكانوا يزينون أنفسهم بأساور من العاج وعقود من أصداف البحر الأحمر وخرزات من الحصي المطلى بطبقة زرقاء ، من المحتمل أنهنا كانت ترد اليهم عن طريق التجارة ، وكانوا يعرفون النحاس ، ولكنهم لم يستخدموه الا في أغراض الزخرونة .

وربما كان أهم أثر في القاعة ٢٦ بالطبقة العليا هو الأثر رقم ٣٠٥٥ ، وهـو اللوح الكبير من الشسب للملك « نارمن » الذي يعرف باسمهم « مينيس » أو « مينا » أول ملوك الأسرة الأولى لمصر المتحدة .

وهذا اللوح هو واحد من أهم المستندات لتاريخ مصر في العصر العتيق . فعلى احد وجهيه نقش بارز يمثل الملك مرتديا تاج الوجه القبلي الأبيض ، وقد رفع دبوسه ليضرب به أسيرا جثى أمامه .

أما الاله الصقر فيمسك بحبل يتصل بأنف اسير آخر يمثل السيسة آلاف أسير آخر يمثل السيسة آلاف أسيس الذين أسيسرهم « نارمسر » والوجه الثاني للوح يحمل منظرين : أحدهما يمثل الملك مرتديا تأج الوجه البحرى الأحمر يتقدمه حاملو الأعلى الأحمر يتقدمه حامل نعليه .

أما المنظر الثانى فيمثل حيوانين خرافيين يمسك برقبة كل منهما مقود يشده رجل ، وتشتبك رقبتا الحيوانين بطريقة غير عادية ، ليحدثا الفجوة آلمتوسطة التى يفترض استعمالها فى سحق الملاخيت لطلاء الوجه ، والاشك أن هذا اللوح الكبير كان يستخدم كنوع من القربان لا للاستعمال المنسرلى .

وتمتلىء خزانات هذه الحجرة بالآثار . وعلى الرغم من أن مظهرها لا يلفت النظر نسبيا ، فانها على جانب كبير من الأهمية في الناحية التاريخية ، وخاصة ما وجد منها في مقابر الأسرات الأولى بنقادة وابيادس وغايرهما .

ويلاحظ بوجه خاص الأثر رقم ٣٠٥٦ عند الباب الغربى ، وهو تمثال صغير من الشست للملك « خع سخموى » من ملوك الأسرة الثانية ، عثر عليه فى « هيرا كنبوليس » (١) . وهذه القطعة الفنية على الرغيم من تاريخها السحيق وحالتها السيئة نسبيا تشهد بعظمة الفن المصرى فى صاغة التماثيل .

وقد أعيد تنظيم محتويات القاعة ٤٢ بالطبقة العليا على يد الأسيتاذ « ب.ى . نيوبرى » ، ووضعت على آثارها بطياقات تحمل بيانات مستفيضة .

وجميع الآثار المحروضة بهذه الحجرة جديرة بالدراسة الدقيقية لا حيث انها تمثل أقدم الأمثلة لحضارة مصر فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات الأولى .

والحجرتان رقما ٣٧ و ٣٢ بالطبقة العليا مخصصتان للدولة الوسطى، والأولى منهما معدة لتوابيت وموميات العصر ، والأخرى للأثاث المجنازى في الدولة الوسطى ، وهو يتميز بصفة خاصة باستخدام نماذج للحياة المصرية .

والتوابيت بالحجرة رقم ٣٧ تجلد ملاحظتها ، لأنها مزخرفة بتلك النصوص الجنازية التى أصبحت تعرف باسم « نصوص التوابيت » التى تتميز بها الدولة الوسطى ، وهذه التوابيت تكون حلقة الاتصال بين نصوص الأهرام التى تتميز بها الدولة القديمة ، وكتاب الموتى وغييره من كتب الشمائر الجنازية والسحرية التى كانت سائدة فى الدولة الحديثة .

وفى القاعة ٣٢ بالطبقة العليا نجد أنفسنا وسط احدى المجموعات الرائعة المستوحاة من الحياة والعمل فى مصر . وقد جرت العادة فى عصر الدولة الوسطى بأن يزود المتوفى بالأثاث الجنازى الذى يتكون فى

<sup>(</sup>۱) هيراكنبوليس التي عثر فيها على هذا التمثال وكذلك على لوحية « نارمر » في قرية « الكوم الأحمر » الواقعة في منتصف المسافة بين استنا وادفيو .

معظمه من نماذج تمثله هو نفسيه وخدمه يؤدون الأعمال التي أعتادو القيام بها في الحياة الدنيا .

وهذه النماذج كانت تحل الى حد ما محل الرسوم البارزة فى مصاطب الدولة القديمة ، على الرغم من أنه كانت لعظماء الرجال فى الدولسة الوسطى رسومهم البارزة وصورهم أيضا.

وهذه النماذج الصحيفيرة لا يمكن اعتبارها قطعا من الفن ، لأنها صحنعت كما صحيعت معظم الأشحياء العملية فى مصر القديمة ، لا لمجرد الدوافع الفنية ، بل لفرض المنفعة البحتة لتضمن سعادة المتوفى فى العالم الآخر ، ولكن قيمتها كبرهان على الحياة الاجتماعية وعادات المصريين فى الدولتين القصديمة والمتوسطة لا يمكن التقليصل منهسا .

فأرقام ٣١٢٣ ـ ٣١٢٧ بالحجرة رقم ٣٣ بالطبقــة العليا خزانة به مثلا ، هي نماذج من صقارة في بداية الدولة الوسطى ، ورقم ٣١٢٣ يمثل صناعة الجعة ورقم ٣١٢٦ يمثل الخزافين وهم يصنعون الأواني .

ورقم ٣١٢٥ يصور النجارين يؤدون عملهم ، ورقم ٣١٢٦ هو نموذج لحفلة سمر للسيد وزوجته يستمعان خلالها الى المغنين وضاربى الجنك ، ورقم ٣١٢٧ هو استعراض لخدم المتوفى الصفار والكبار وهم يحملون الأزهار والطعام والشراب لسيدهم فى بيت الآخرة .

ورقم ٣١٥٥ هو تمثال لطيف من الحجر الجيرى لعازف على الجنك من الأسرة ١٢ ، ورقم ٣٢٢٤ هو واحد من مجموعة التماثيل التي وجدت في مقبرة شخص يدعى « ني عنخ بيبي » الأسود بمير ، وكان يشمل وظيفة : كبرة في عصر الأسرة السمادسة .

والمجموعة تضم الأرقام من ٣٢٠٠ الى ٣٢٣٥ ، ولكن أروعها هـو رقم ٣٢٢٥ الذى يمثل خادمه يحمل حقيبة ملابسه وصندوق رسائله . ووجه هذا الحمال الصيغير غير جميل ، ولكن منظر التمثال من المخلف يلفت النظير .



(شـــكل رقـم ۲۶) تمثال صـعٰير من الخشب الملون لاحـدى الخادمات حـاملة سلة فـوق رأسها وتمسك بيدها أوزة (المتحف المصـرى)

ولا يمكن التفاضي عن الميزة الفنية لتلك المجموعة البديعة من النماذج اللتي كشف عنها السيد « ونلوك » عام ١٩٢٠ في مقبرة « مكت رع » من الأسرة الحادية عشرة ، وربما كانت هذه المجموعة أجمل مجموعة من هذا النوع كشف عنها حتى الآن .

وعلى الرغم من أن عددا من القطع الجميلة قد نقال الى متحف « المتربوليتان » للفن بنيويورك فقد بقى بالمتحف المصرى ما يكفى لاعطاء فكرة جيدة عنها (أرقام ٢٠٧٧ - ٢٠٨٦ بالقاعة ٢٧ بالطبقة العليا - آلخزائن الوسطى ) ، فرقام ٢٠٧٧ هو لمركب ذات شراع ، بها قمارة بداخلها سرير قد وضع أسفله صندوق صاحبه .

ورقم ۲.۷۸ مركب مستعمله كمطبخ ويشماهه بها الطاهى يوقمه النماد كما أن بها قطعا من اللحم معلقة على الصمادى . أما رقم ٢٠٧٩. فهو مركب « مكت رع » الذي يرى جالسما فيهما .

ورقم .٨٠٠ تمثل قطيعا رائعا من الماشية المطوقة والرقطاء ، قد جلس صاحبها وكتبته يراجعون البيانات ، بينما يجيب أحد الخدم عن أسئلتهم ، وربما كان هذا الخادم هو رئيس الرعاة \_ ورقم ٦٠٨١ تعشال ملون لخادمه تحمل سلة فوق رأسلها وتمسلك أوزة بيدها .

ورقم ٦٠٨٢ نموذج رائع لحديقة تتوسطها بركة صناعية ، وفي طرفها شرفة تقوم على عمد ذات تيجان على شكل براعم البردى ، وتجدر ملاحظة النسوافذ ومزاريب الميساه .

ورقما ١٠٨٣ و١٠٨٣ يمشان ورشاة للنجارين وأخرى للغالين والخرى للغالين والنساجين في أثناء تأدية عملهم داخل فناء ، وأخيرا نرى في رقمى ١٠٨٥ و ١٠٨٦ مناظر لقوارب ، ويمثل المنظر الأول ، قاربين يجران شابكة بها نماذج لبعض الأسماك النيلية المألوفة ، أما الثانى فيمثل قاربا يدفعه البحارة بالمجاذيف ، بينما يرى صاحبه يستمع الى تقرير من الربان .

وجميع هذه الآثار تؤلف مجموعة رائعة من النماذج التي تمثل الحياة المصرية في عصر الدولة الوسطى .

وبالدخول الى القاعة ٢٢ بالطبقة العليا نجد أنفسنا فى جو مختلف ، فكل المظاهر الخاصة بالأدوات الجنازية تبدلت ، فنماذج الخدم المألوفة فى الدولة الوسطى ( وفى الدولة القديمة الى حد ما ) اختفت وحلت مكانها

منذ ذلك الوقت (عهد الدولة الحديثة) حتى نهاية عصر الأسرات التماثم من كل نوع ، وجعلان القلب ، وجعلان الحنجرة ، والصدريات ، والعيون المقدسة ، والتماثم المشكلة على هيئة اصبيعين . . . النح .

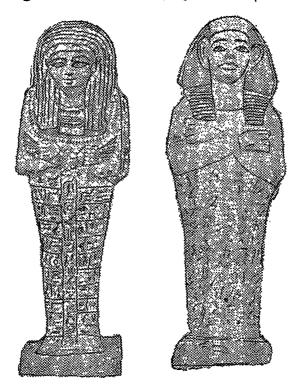

(شــكل رقــم ٢٤)
نماذج تماثيل الشرابتي من الدولة الوسطى ،
وهي البديل عند ضيياع الجثة والتمثال
الخياص بالمترفى لكي يحيل معلها

وكذلك تماثيل الشوابتي ، وكان الفرض منها جميعا ضمان سيعادة المتوفى في الآخرة بفضل الأساليب السحرية . وكان يقصد بالشرابتي بصفة خاصة اجابة طلبات المتوفى في الحياة الأخرى وتأدية ما يطلبه منها من عمل ، وهذه التماثيل الصغيرة مصنوعة من مواد شتى : خشب ، حجر جيرى ، قيشسانى . . . . النع ، في أحجام متعددة .

وهى فى العادة تصور على شكل أوزوريس قابضا على الحجنة والسوط، على الرغم من أنها تحمل أحيانا أدوات زراعية ، والنص المألوف على هذه التماثيل التى كانت تنقش ( فى بعض الأحيان كانت خالية من النقش ) هو الآتى: « يا شوابتى ( فلان ) ، اذا دعى ( فلان ) أو كلف بأداء عمل ما ينبغى القيام به فى الآخرة ، فيجب عليك أن تمنع ذلك لصالحه ، كرجل بؤدى وأجبله » .

ويجب عليك أن تقدم نفسك فى أى وقت للعمل المطلوب منك ، فتزرع أرض المستنقعات ، وتروى الأرض الجافة ، وتنقل الرجال الى الشرق والى الغرب . ويجب عليك أن تقول : ها أنا هنا ، سأعمل ذلك » ومن كل ذلك يبدو وإضحا أن المصرى القديم \_ كاخوانه من الشعوب القديمة الأخرى \_ لم يكن يميـل الى العمـل فى الآخـرة .

وتماثيل الشوآبتى قد لا تكون لها – اذا نظرنا اليها نظرة سطحية به المجاذبية التى كانت لنماذج الخدم ، ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، حيث آنها تمثل مرحلة من الفكر المصرى تتعلق بالحياة بعد الموت ، فضلا عن انها شاهد على المادية الضرورية التي لازمت الاتجاهات الروحية اللافكرا المصرية بهذا الخصوص .

وقد بدأ ظهور الشوابتى كتجربة على نطاق ضيق فى الدولة الوسطى، ولكن نطاقها اتسع فى عصر الدولة الحديثة ، وبخاصة فى العصر المتأخر عندما كانت مئات منها تدفن مع المتوفى ، فمثلا وجد أكثر من الف شوابتى فى حجرة الدفن بهرم « طهارقة » من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين فى نورى ، بالقرب من جبل برقل ( انظر مجلة متحف الفن الحديث ببوسطن، عسد ١٦ ، رقيم ٧٧ ، ص ٧٧ ) .

وتعرض هنا نماذج من هنه الشوابتى لكل العصور (٢٠٦٢ من ٢٠٧٢ ، ب) ، وتجدر ملاحظة رقم ٢٠٦٧ من العصر المتأخر ، المتامن الأسرة السادسة والعشرين الى الأسرة الشالاتين ، وهذه النماذج مصنوعة من القيشانى الأزرق الجميل العديم المثال .

ورقما ٣٣٨٢ و٣٣٨٣ بالحجرة ٢٢ بالطبقة العليسا يثيران العساطفة ، فرقم ٣٣٨٢ هو مجموعة من الجرانيت الأسود تمثل مومياء راقدة على سرير . وترى الروح الممثلة على شكل صقر برأس آدمى تحوم حول الجسم وتضع بديها برفق على الموضع الذي ينبض منه القلب الحي .

وحركة الطائر الرمزى الصاغير والتعبير الجميال لوجهه المتسلم بالضراعة، ثم التباين بين المحياة التي تنعكس على أساريره ، وبين جمود المومياء تجعل من هذه المجموعة نموذجا فريدا في نوعه (دليل ماسبرو ، ص ٣٤٨).

ويرجع تاريخ هذه المجموعة الى الأسرة العشرين ، وكانت فى الأصل داخل تابوت صغير أبيض عليه بعض الكتابات والنقوش ورقم ٣٣٨٣ يمثل مجموعة صفيرة أخرى جنازية من نفس العصر ومن حجر الحية الرمادى .

وبالحجرة رقم ١٧ بالطبقة العليا نرى مجموعتين من الأدوات الجنازية المكتشفة بطيبة احداهما لنبيل من الأسرة الثامنة عشرة يدعى «ماحريرا» وكان يشغل وظيفة حامل مروحة الملك ، ومقبرته غير المنقوشة تحميل رقه ٣٦ بوادى المليوك .

والمجموعة الثانية للمدعو سنجم « سنوتم » ) ( الخادم في مكان الحق ) ) ومقبرته رقم ا في قائمة المقابر الخاصية بطيبة ) وتقيع في دير المدينية ) وسيوف نصيفها فيميا بعيد .

ومن بين أدوات « ماحريرا » نذكر ما يلى : رقـم ٣٨٠٠ هو تـابوته المصنوع من الخشب المدهون بطلاء أسود لامع ، ومزخرف برقائق الذهب، ويضم تابوتا آخر على شكل مومياء ، ورقما ٣٨٢١ و ٣٨٢١ (أ) تـابوتان احتيـاطيان ك.

ولا يعرف بالضبط الفرض منهما ، ورقما ٣٨٠١ و ٣٨٠١ (أ) هما جعبة من الجلد الملون ومعها السهام التي كانت بها ، ورقم ٣٨٠٢ طوق من الجلد الوردى اللون لكلبه ، ورقم ٣٨١٠ هو رقعة اللعب المساوعة من الخشب والعاج ، ومعها الزهر وقطع اللعب .

أما أرقام ٣٨١٢ و ٣٨١٣ و ٣٨١٦ فهى أساوره ومشبكه الذهبى ، ورقم ٣٨١٥ كأس جميل أزرق ، ورقم ٣٨١٨ صــندوقه الكانوبي، ، أما الأوانى الكانوبية الرمزية التي كانت تضم أحشــاءه فتحمل رقم ٣٨٢٣ .

ورقم ٣٨٢٢ هو نسخة من كتاب الموتي وجدت معه ، وهي مكتوبة بالمداد الأحمر والأسود ومزينة بزخارف جميلة ملونة « أما صور المتوف الكثيرة فلقد رسمت بدقة فائقة » ( دليل ماسبرو ، ص ٣٩٦ ) وكتاب الموتي « لما حريرا » على كال حال مثال جلى لكتاب نفذ بكثرة وبطريقة تنقصها الدقة اللازمة في التنفيات .

ومجموعة « سنجم » تضم رقم . . . . ، وهو التابوت الخشبى الملون المطلى المخاص بامه « آيزيس »ورقم . . . ، هو تابوته المخارجي ، وهو من المخشب المطلى والملون بمناظر ونصوص جنازية ، ومن بينها منظر يمثل لل « سنجم » مع أخته ( زوجته ) أمام رقعة اللعب .

ورقم ٢٠٠٢ هو تابوت لأحد أقارب « سنجم » ويدعى « خنســو » ورقم ٢٠٠٣ هو تابوت « سنجم » الداخلى وغطاء مومياء ، وهما أيضا من الخشب الملــون المدهــون بطــلاء لامـع .

وارقام ٢٠٠٤ – ٢٠٠٧ هى قطع أثاث وتماثيل جنازية وسرير وكرسي ومقاعد بدون مساند ونماذج آلات وزاوية نجار وميازان بناء ومسازان خيط وغير ذلك .

وفى الحجرة ١٢ بالطبقة العليا نجد قطعا متنوعة من الأدوات الجناذية التى وجدت فى بعض المقابر الملكية بوادى الملوك ( مقابر : تحتمس الثالث ، وأمنو فيس الثانى ، وأمنو فيس الثالث ، وتحتمس الرابع ، وحورمحب )، وفى مخباً الدير البحارى .

ويلاحظ الفهدان المصنوعان من الخشب المدهـون بطلاء أسـود ، ( رقم ٣٧٦٦ ) ، وكان فوق ظهـر كل منهما فى الأصل تمثـال الملك « أمنـوفيس الشـانى » .

ورقم ٣٧٧٢ كفن تحتمس الثالث ، نقشت عليه فصول من الشمائر السحرية مأخوذة من كتباب الموتى . وفي نفس الخسرانة أدوات أخرى من أثباث الملك العظيم (١) .

ومن بين الأشياء التي تدعو الى الغرابة رقم ٣٧٨٠ ، وهو تابوت على شكل غزالة وضعت بداخله غزالة محنطة ، ربما كانت تعتز بها احمدى أمميرات الأسرة الحمدادية والعشرين .

ورقم ٣٧٨٣ مثال غريب لعقيدة المصرى فى المحياة الأخرى ، فهو لـوح من العشب نقش عليه مرسوم من الاله آمون يمنح جميع العطـايا فى الآخرة للأميرة « نس ـ خنسو » ويحذرها أيضا من ايقاع الضرر بزوجهـا « بانجـم » بأى شـكل من الأشـكال .

والمخلفات الشخصية للملكة حتشبسوت من القلة بحيث لا يلفت نظرنا منها غير رقم ٣٧٩٢ الذي كان في الأصل خاصا بالملكة العظيمة .

ولكن لما كان اسمها « معات كارع حتشبسوت » يشابه كثيرا اسم ملكة أخرى أحدث عهدا تسمى « معات كارع » زوجة الملك « بانجم » الأول من ملوك الأسرة الحادية والعشرين، فقد أخذ كهنتها – من باب الاقتصاد – صندوق الأحشاء المطعم الخاص بالملكة الأولى ووضعوا به احشاء الملكة الشانية .

واذا تركنا الحجرة رقم ٦ بالطبقة العليا حيث توجد مجموعة المجعارين ( .٦٠٦ ) التي تضم نماذج جميلة وطريفة ، من بينها جعسارين الزواج والصيد الخاصة بالملك «أمنوفيس الثالث » ، نصل الى المحجرة رقم ٢ وفيها مخلفات الأثاث المجنازى للملكة « حتب حرس » زوجة « سسمنفرو » وأم « خوفو » وقد سبق أن رأينا تابوتها وصسندوق الأحشاء في الشسسمال

<sup>(</sup>١) فهود من الخشب وتماثيل صفيرة وتمائم . . . المخ .

(الشرقى من الحجــرة ٧٤ من الدور الأرضي(١) .

وفى وسط هذه الحجرة محفة الملكة والسرير والكرسي ذو المستند وصتندوق الأساور الذى يضم أساور فضية مطعمة بفراشات من الأحجار نصف الكريمة . وتضم خزانات النوافذ أوانى الزينة والأمواس وأوانى وأطباق المرمر .

ومما يذكر أن الخشب المصنوع منه الأثاث قد انكمش بحيث لم يعد صالحا للاستعمال ( انظر الصور على الجدران ) . وقد استطاع الدكتور « ج. أ ريزنر » مكتشف المقبرة - بعد دراسة طويلة - أن يعمل نمازج دقيقة الصلى عليها الرقائق النمبية القديمة (٢) .

والآن لنتوجه الى ذلك القسيم من المتحف الذى يعتبره الكشيرون أعظم الأقسام جاذبية ، ونعنى به حجرة المجوهرات رقم ٣ بالطبقة العليا (أرقام ٣٨٩٨ «أ» – ٢١٨٤) التي تحتوى على مجموعة لا مثيل لها في العالم من الصناعات الفنية المصرية الدقيقة ، ترجع الى الفترة من سينة ٢٥٠٠ ق.م الى العصور اليونانية الرومانية والبيزنطية .

وعلى الرغم من أن آكتشافات السيد « وولي » بأور برهنت على أنه في الأيام الأولى من الحضارتين المصرية والبابلية كان الصائغ البابلي يسير جنبا الى جنب مع زميله المصرى ، فسرعان ما أصربح الفنان المصرى أكثر تفروقا في هذه الصراعة .

<sup>(</sup>۱) عشر فى مارس سنة ١٩٢٥ فى بئر على مسافة مائة متر من الجانب، الشرقى لهرم الجيزة الأكبر على أثاث هذه الملكة ، الذى يدل على تقدم كبير فى الصناعة والفن أيام الدولة القديمة .

وقد خصصت الحجرة رقم ٢ بالطبقة العليا لهذه المجموعة الرائعـــة التى تضم تابوتها المرمرى وصندوقها آلـكانوبي من المرمر وبقايا مظــلة كبــــيرة وغير ذلك من آثارهــــا .

<sup>(</sup>٢) قام بالمجهود الأكبر في هذا السبيل الفنان المصرى المعروف أحمد موسف .

ولمدة لا تقل عن ٢٠٠٠ سنة ، كان من ناحية التذوق الجمالي والمهارة الفنية ، أعظم الفنيانين في العالم القاديم .

وقد تدخلت العناصر الأجنبية بعد فتوح الأسرة الشامنة عشرة فى افساد ذوقه فى التصميم ، حتى طبع هذه الصمناعة فى الأيام الأخيرة من الامبراطورية بطابع ممل معقد ، ولكن المهارة الفنية للصانع استمرت حتى النهاية دون أن يعتمريها الضميعة .

ويمكن تتبع الانحطاط التدريجي في النوق بوضوح في المجموعة الرائعة من أمثلة جميع عصور التاريخ الوطني المجتمعة هنا . ومن العدل أن نقول ال الصناعة المدهشة للصانع المصرى يمكن أن نلمسها على حدد سدوى بوضوح في كل العصور .

ولدينا دليل كاف على ما وصل اليه فن الصياغة المصرى في فجرر وعصر الأسرات من رقى منذ أكثر من خمسة آلاف سنة .

وهنا ( الأرقام . . . ؟ ، ٣ . . . ؟ بالحجرة ٣ بالطبقة العليا خيزانة ٢ ) نرى الأساور الأربع التى كشفها عمال « بسرى » على ذراع زوجة الملك « جر » من الأسرة الأولى ، وقد حشر هذا الذراع فى فجوة بجدار المقبرة حيث تركها اللصوص القدماء منذ عيدة قيرون .

وصیاغة الأساور ممتازة ورائعة ، « والكمال الفنی فی لحامها لایجاری ، فالوصللات لا یظهر بها أی اختلاف فی اللون أو أی أثار یدل علیها » ( بتری المقابر الملكية اجزء ٢ - ص ١٩ ) .

وفى الخزانة 1 نجد رقمى ٤٠٠٥ و ٢٠٠١ وهما تمثالا ثور وغــرال من الذهب المطروق من عصر الأسرة الأولى ، عشر عليهما فى نجع الدير ــ ورقم ٤٠١٠ ، يعد أحد بدائع الصناعة فى الدولة القـديمة ، وهـو راس رائع لصقر من الذهب تعلوه ريشتان من الذهب أيضــا .

وقد كشف عنه « كوبيل » في «هيراكنبوليس» مع التمثالين البرونزين « ليبيي الأول » وابنـــ .

وعينا هذا الطائر البديع مطعمتان وتتكونان من الأطواق المصيقولة المتازة القضيب من الأوبسيديان يخترق الرأس ، ويرجع تاريخ هذه التحفة الممتازة الى عصر الأسرة السادسة التي ينتسب اليها أيضا الملك « بيبي الأول » .

والأرقام ٣٨٩٨ «أ» ـ ٣٩٩١ بالحجرة ٣ بالطبقة العليا خيزانة ٤ و ٥ هى كنز دهشور الذي يضم حليا لبعض أميرات الأسرة الثانية عشرة، عشر عليها السيد «ج. دي مورجيان».

وتجدر ملاحظة رقم ٣٩٨٣ بالخزانة } بصفة خاصة ، وهو صدرية عليها خرطوش « سنوسرت » الثاني بين صقرين ، يضع كل منهما فراسيه التردوج .

والحلية من الذهب المطعم باللازورد والعقيق والفلسبار الأخضر، ورقم ٣٩٧٠ هو أيضا صدرية عليها عقاب ينشر جناحيه ليحمى خرطوش «سنوسرت» الثالث الذى يرتكز فى كل من جانبيه على حيوان خرافى بطأ أعداء مصر، والحلية مصنوعة أيضا من النهب واللازورد والعقيق والفلسبار الأخضر، وارتفاعها يزيد على البوصيتين.

ومما يدعو الى الدهشة أن الفنان استطاع فى هذه المساحة المسخيرة أن يبرز تصميمه بشكل واضح خال من التعقيد . ورقم ٣٩٧١ بالخزانة عو أيضا صدرية محلاة بخرطوش « أمنمحات الثالث » ، وكسابقتها نجه العقاب بها يحمى الخرطوش الذى يرتكز على صور صغيرة لأمنمحات نفسه يضرب أعهداءه بدبوسه .

وهى مصنوعة من الذهب واللازورد والعقيق والقاشانى ، وارتفاعها ثلاث بوصات ونصف بوصة . ورغم اتساع سطحها نسبيا فان تصميمها ليس رائعا كما هو الحال فى المثال السابق ، لأنه مزدحم ومشوش ، ومع ذلك فصعناعته بديعة كما هي العسادة .

وتاجا الأميرة « خنومت » قد يكونان أروع ما فى الكنز جميعه ( رقسم ٣٩٢٩ و ٣٩٢٦ ـ خزانة ه ) وهما من طرازين متباينين تباينا كبيرا ، فرقم ٣٩٢٥ مصنوع من أسلاك تحليها زهيرات من الذهب مطعمة بحبات على شكل قلوب من العقيق وأوراق من اللازورد وحبات من نفس المادة .

وقد قال عنه « بتری » فی کتابه « الفنون والحرف ، ص ۸۸و۸۹ » انه « أروع تاج تقع عليه العين » أما التاج رقم ٣٩٢٦ ففيه تكلف على عكس رقم ٣٩٢٥ الذي يتميز بأن مظهره طبيعي .

وهو مكون من زخارف على شكل القيثار المزدوج مفصولة عن بعضها بحليات على شهيكل الورد القائم على القيثارة .

والتاج جميعه من الذهب المطعم باللازورد والعقيق واليشب الأحمـر والغلسبار الأخضر. والصناعة في كلتا الحالتين جميلة جمال التصميم.

ففى حالة التصميم الزهرى نجد أنها قد بلغت حدا كبيرا من الروعة ، فالزهيرات ليست مطبوعة ، بل ان كل تجويف ذهبى صيغ باليد لتطعيمه بالأحجاد ، ولم يصقل الحجر وهو فى فجوته ، بل كان يتم صقله قبلل تثبيته ( بترى : الفنون والحرف ـ ص ٨٩ ) .

هذه هي أهم قطع الحلى ، غير أنه توجد قطيع أخرى أقل منها أهمية ، وان كانت تقرب منها في الجمال ، وجميعها في نفس المستوى العيالي من الصيياغة .

وأرقام ٣٩٩٥ ـ ٣٩٩٩ بالخزانة ٨ تكون جزءا من كنز اللشت الـذى عئر عليه « بترى » فى مقبرة الأميرة « سات حاتحور ، أيونت » بجـــوار هرم « ســنوسرت الثــانى » باللاهــون .

فوقم ٣٩٩٨ صدرية من الذهب والعقيق واللازورد والقيشاني الأررق ( الذي أبيض لونه الآن ) تحمل اسم « أمنمحات الثالث » الذي يرجح إنه تروج هـذه الأمـــيرة .

ويحمل الخرطوش رجلا جالسا القرفصاء ، يمسك فروع النخيل المجزوزة التي ترمز الى ملايين السنين ، ويسلده صقران ، بينما تلتف حيتان على جانبى الخروطوش .

وصناعتها قد تكون أجمل من صناعة صحديات دهشور ، ولكن صدرية « أمنمحات » المعروضة هنا أقل درجة فى التصميم والصياغة من صدرية « سنوسرت الثانى » ، والد الأميرة التى وجدت فى نفس الوقت ، والمعروضحة الآن بمتحف المتروبوليتان بنيويورك .

ورقم ٣٩٩٧ بالخمرانة هو ممرآة يدوية من الذهب والفضمة والأوبسيديان ، وهي تعد أكمل مثال من هذا النموع .

ومن بين النماذج الرائعة التى تشهد بالذوق والمهارة للصائغ المصرى رقم ٣٩٩٩ بالخرانة ٨ وهو تاج الأمسيرة .

وهذا التاج هو شريط ضيق من الذهب غير مزخرف تحليه على مسافات متقطعة وريدات من الذهب المطعم ، ويتقدمه الصل الملكى المصينوع من الذهب المطعيم بالعقيق واللازورد .

والتاج على وجه العموم فى بساطته ورقته يضاهى تيجان دهشسور الدقيقة الصنع . والقطع الثلاث فى مجموعها تثبت لنا أن المصرى فى عصر الأسرة الثانية عشرة كان \_ على أقل تقدير من ناحيه النوق \_ متحضرا كأى شعب من الشهوب التى تلته ، ان لم يكن أكثر حضارة من معظمها .

ورقم ٦١١٦ بالحجرة ٣ من الطبقة العليا خزانة ٨ يشير الاهتمام الكبير، فهو صل من النهب الصلد مطعم بالعقيق واللازورد والفيروز، وقد عشر عليه « بترى » في غرفة متصلة بحجرة الدفن بهرم سنوسرت الشانى باللاهرون، ويرجح أنه كان يزين التالج المزدوج لهذا الملك .

ويجدر بنا أن نتذكر حلى الأسرة الثانية عشرة المطعمة - التي سبق وصفها - عند فحص كنز « توت عنخ آمون » ، ففى الأولى كان التطعيم من أحجاد نصف كريمة ، بينما كان فى الثانية - مع قليل من الاستثناءات - من الزجاج ، وهو مسادة أكثر موونة .

والخزانة رقم ١٠ بالحجرة ٣ من الطبقة العليا تضم الحلى التى كانت السبب في انشاء المتحف (أرقام ٣٠٠) - ١٥٠٠) ، فقد كان يعروز « مارييت » في وقت ما رغم نجاحه في العثور على آثار وتماثيل ، الكنز الذي يجذب « معيد باشا » ، وهو كنز من الذهب والأحجار الكريمة .

ففى الخامس من فبراير سنة ١٨٥٩ عثر بعض عماله الذين كانوا يحفرون فى « ذراع أبو النجا » بجبانة طيبة على تابوت فى الرمال للملكة « اياح حتب » أم الملك «أحمس» الأول محرير مصر من نير الهكسوس.

ولما سمع مدير قنا بالكشف ، وضمع يده على التابوت وأخمرج المومياء وحمل معه الحلى في مركب، ليهمديها الى « سمعيد » .

غير أن « مارييت » لم يسمح له بأن يضع يده على ثمرة كشوف عماله ، فتعقب بسفينته المصلحية «سمنود» المدير السابق ووضع يده على مركبه ، ليسترد ما اختلسه ، « ولما لم يفلح الاقناع لجأ الي العمل فهدد بالقياء أحد الرجال في اليم وكسر زأس آخر وارسال ثالث الى المقصلة وشينق وابسع .

وبعد أن أتبع كلامه باللطمات تسليم الصندوق الذى يحصوى الكنيز بعد أن أعطى إيصالا بذلك » ( دليل ما سيبرو ، ص ١٥ ) ولم يضمه « مارييت » وقته ، فسرعان ما أبلغ سيده « سعيد » بكل ما حدث ، ولحسن الحظ نظر « سعيد » الى الموضوع نظرة دعابة ولم يصمم على الاحتفاظ بالكنز لنفسه ، « ولما اقتنع أخيرا بغناء مجموعته امر بأن يبنى مكان ميلائم لها في بولاق » ( دليسل ماسسيرو ، ص ١٥ ) .

وكنز الملكة «اياح حتب» \_ الذي اغتصب مرتين ، والذي كان السبب

فى انشاء متحف كبير يشفل الآن مكانا هادئا ممتازا بالخزآنة ١٠ - كما ذكرنا من قبل - ويلاحظ بصفة خاصـة ان رقمى ٣٠٠ و ٩٠١، هما قاربان من الفضة والذهب على التوالي بضمان بحارتهما .

ورقم 3.71 سلسلة ذهبية تتدلى منها ثلاث ذبابات مصنوعة من الذهب ، ورقما 3.77 () و 3.77 بلطتا حرب ، والثانية منهما تحمن خرطوش كاموسي ، الفرعون الذى سبق « أحمس » 3.77 والذى لم يتحمل أن يجلس « محصنورا بين 3.77 أن يجلس « محصنورا بين 3.77

ورقم ٢٣٠٤ عقد بديع من الذهب له مشبكان على رأس صقر ، وكان العقد فى الأصل أطول منه الآن بمقدار الثلث على الأقل ، اذ أن جزءا منه اختفى عندما جردت المومياء من لفلانا في منزل مدر قدا .

وارقىام ٥٥٥ - ١٠٥٧ خناجر أولهها من الذهب قهد زخرف نصاله وغمده بمناظر عملي النمط الايجي .

وارقام . ٢١١ – ٤٢١٨ تؤلف كنز الزقازيق أو « تل بسطة » الندى عشر عليه عام ١٩٠٦ عند اقامة جسر السكة الحديد الذي يمر بمدوقع « بوبسطس » القديمة ، وقد كان كذلك مثار مشكلات في وقته ، اذ أن مصلحة الآثار تمسكت بحقها فيه ازاء الادعاء الوقح الملح من تاجر آثار محلى

ويرجع تاريخ معظم هذا الكنز الى الأسرة التاسعة عشرة . وعلى الرغم من أنه لا يشك فى غنائه وجودة صناعته ، فان أهميته الكبرى ترجع الى ما يقدمه من أمثلة تدل على الانحطاط التدريجي فى التصميم والذوق الذى يسمس به العصرالمتاخر .

فرقما ٢١٢} و ٢١٣ وهما سواران لرمسين الثاني يتميزان بالغلظة وعدم الاتقان ، وحتى الابريق الفضي المشهور ( ٢١٦) ) ذى المقبض الذهبي

<sup>(</sup>١) ٤٠٣٢ بلطة حرب الملك « أحمس » ، رأسها مكسو بالذهب ومزخرف بتطعيم من الأحجـــار الملــونة .

المشكل على هيئة ماعز منتصبة على قائميتها الخلفيتين ومطلة في شراهة على حافته ، مصمم تصميما رديئا ، على الرغم من غرابته ومع ذلك فان صلاعته لاتزال ممتازة .



## (شــكل رقـم ٤٤)

اناء من الفضية مطعم بزخرفة جميلة له مقبض من الدهب على هيئية ماعز عشر عليه فى منطقة تل بسيطة على هيئية العالى لحضيارات عيام ١٩٠٦ ضيمن حفائر المعهد العالى لحضيارات الشيرق القيديم ( المتحف المصرى )

وكنز طوخ القراموص من أرقام . ٤١٧ - ٤١٧٦ بالخزانة ٢٤ ، هـو الآخر كنز من الكنوز التي يرجع الكشف عنها الى ظروف عجيبة ، فقه عثر عليه بسبب حادث بسيط ، ذلك أن حمارا كان يركض فنزل حافره في اناء كبير من الفخار كان مقبورا على مقربة من سـطح الأرض .

وكانت نتيجة ذلك العثور على تلك الثروة من الحلى النحبية التى بهرت راكب الحماد . وصياغة هذه الحلى بديعة ، غير أنها ليست في المستوى الأول من الأهمية ، وهي من تاريخ متاخر .

والزائر لن يفوته أن يلاحظ أنه ليس بين تلك المجموعة الرائعة التي لا مثيل لها في العالم ما تمكن تسميته بدقة حليا تسميته بدقة حليا الاصطلاح الحديث ، فالأحجاد الكريمة التي نستعملها في صلياغة الحلى لم يستخدمها قط الفنان المصرى القديم .

والسبب فى ذلك لا يرجع فقط لجهله بمثل هذه الأحجاد ، على الرغم من أنه لم يكن لديه شيء من هذا النوع الذى يستخدمه الصائغ الحديث ، فالماس واليساقوت الأحمر والأزرق لم يكن يعرفها قطعا ، ومعرفته باللؤلؤ لم تبدأ الا فى عصل البطالمة ، غير أنه كان يعرف الزمرد (على الأقل النوع الأقسل منه جدودة وهو الزبرجسد) .

والأماتيست وغيرهما من الأحجار ( لوكاس : المواد المصرية القديمة ، ص ١٦٠ ) ولكنه لم يكن يستعمل الزمرد الا نادرا ، بل انه لم يكن يستعمل قط في صياغة المحلى ، وكان يستعمل الأماتيست على شكل خرزات لعقد أو لفرض آخر مشابه . .

ويبدو أن المصرى لم يكن يهتم ببريق ولمعان ما نسميه بالحسواهر الكريمة ، اذ كان يهدف الى اللون ، وقد وجد هدفه هذا فى الأحجساد التى نسميها آلآن أحجارا نصف كريمة ، بل فى أحجار أخرى أقل درجة ، فاللازورد والفيروز والمعقيق واليشب الأحمر والفلسبار الأخضر وغيرها من الأحجار المماثلة كانت تمده بما يسعى اليه من الوان ممتزجة أو متباينة، كان يميل اليها فى تطعيم تيجانه وصدرياته النهبية .

فقد كان يتجه بذوقه الى اللون أكثر منه الى البريق ، وإذا نظـــرنا الى النتائج "لتى حصل عليها تبـين لنا انه كان فى الفالب عـــلى حق ، (م ١٣ الآثار ج ١)

فالحلى الحديثة قد تكون أغلى ثمنا ، ولكنها تبدو عادية وسوقية ، بجانب ذلك التلوين البديع الفنى الذى تتميز به كنوز دهشور وأللاهـون(١) :

واذا تركنا حجرة العلى نجه على جانبى الباب تمثالين يقسربان من الحجم الطبيعى لتوت عنخ آمون الذى وجد فى الكرنك ، والتمثال الذى الى اليساد ( رقم ٧٥) ) من حجر الجرانيت الرمادى المنقط ، وقسه اغتصبه لنفسه الملك « حور محب » .

والرأس اللاقيق الملامح اللي درجية تقرب من الأنوثة مثال واضيح للشبه بينه وبين صاحبه .

والمقارنة وضع قالب منه الى جانب قناع تابوت « توت عنخ آمون » بالحجرة رقم } في الطبقة العليا ، والتمثال الذي الى اليمين ( رقم ١٦٦٩ ) (٢) من الحجر الجيري ، وصناعته أقل جودة ، ولكنيه يرينا كيف أن قدماء المصريين حاولوا جديا أن يخرجوا صورة حفيقية للملك ولو أدى ذلك الى مظهر الجمود الذي يظهر على التمثال عند أول نظرة .

وآذا اجتزنا الرراق الرئيسي نجد أنفسنا أمام أغنى وأجمل مشال تقريبا للأثاث الجنائزى المصرى قبل كشف مقبرة « توت عنخ آمدون » مع أنه ليس لفرعون أو لأمير ملكى ، ولكن لحاكم من حكام الأقاليم كان يشرف على اصطبل الملك « أمنوفيس » الثالث ، والأمير « يويا » وزوجت « تويو » كانا والدى زوجة « أمنوفيس » المحبوبة « تدى » .

وربما كانت هذه القرابة هي السبب في حصولهما على تلك المقبرة

<sup>(</sup>۱) لم تضف الى هذه الحجرة أية قطعة منذ عام ١٩٣٠ ، اللهمم الا بعض الأوانى المصمنوعة من الحجر السليمانى التي وجدت في طريق قفط ما القصير منذ حوالى ثلاثين سنة فى أثناء محاولة وصل المنطقتين بالسمكة الحمديد .

<sup>(</sup>٢) هذا التمثال ، والتمثال رقم ٥٧ \$ معروضان بالقاعة رقم ٨ .

العادية بوادى الملوك ( رقم ٤٦ )، التى كشف عنها السيد «ن.م. ديفز» في فبراير من عام ١٩٠٥ . وأمثلة الصناعة المصرية المعروضة هنا جديرة بالاهتمام الكبير ( حجرة ١٣ بالطبقة العليا - خزائن متعددة - أرقال ١٦١٣ - ٣٠٠٥ ) .

فرقم ٣٦١٣ سرير من الخشب ذو شبكة من الخيوط وحشيوات من الجص المذهب ، ورقما ٣٦١٤ و ٣٦١٥ يمشيلان الاله « أوزوريس ». كرمز حى للبعث ، اذ كان الشعير يبنر على صورة مرسومة «لأوزوريس» فينبت الزرع ، وعلى هذا القياس يعود المتوفى الى الحياة مرة أخرى .

ورقم ٣٦٦٠ بالخزانة ت مجموعة من التماثيل الصغيرة « ليويا » و « تويو » مصنوعة من الخشب والمرمر والبرونز ومغطاة برقائق الذهب والفضاة .

والأرقـــام ٣٦٦٦ ــ ٣٦٦٩ توابيت مختلفـــة « ليويا » ، فرقـــم ٣٦٦٦ هو التابوت الثانى المشكل على هيئة مومياء « ليويا » . وهو مصنوع من الخشب والجص المذهب ومطعم بالأحجار نصف الكريمة والزجاج .

ورقم ٣٦٦٧ هو التابوت الخارجى الشكل أيضا على هيئة مرمياء كا وهو مصنوع من الخشب ومغطى بطلاء اسود لامع ومزخرف برقائق المذهب ورقم ٣٦٦٨ هو التابوت المخارجي الكبير وكان يضم التوابيت المشكلة على هيئة المومياء ، وهو محمول على زحافة لكي ينقل فوقها الى المقبرة(١) .

ورقـــم ٣٦٦٩ هو التـــابوت الـــداخلى « لتـــويو » المشـــكل على هيئة المومياء ، وهو من الخشب المغطى بجص الذهب ومزخرف بمـواد زجاجيـــة متعـــددة الألـــوان .

ورقم ٣٦٧١ هو التابوت الداخلي « لتويو » ، وهو على شكل المومياء ومصنوع من الخشب المغطى بجص مذهب .

<sup>(</sup>۱) هذا التابوت مستطیل الشکل ، وکان یحتوی علی توابیت «یویا» المتداخلة بعضها فی بعض ، وکانت مومیها و یویا هم کما کانت مومیها و توت عنخ آون هم موضوعة فی ثلاثة توابیت علی شکل المومیاء ، داخه دلك التابوت المستطیل ، ولم یکن لتوبو سوی تابوتین علی شکل مومیاء .

والأرقام ٣٧٧٢ - ٣٦٧٤ جديرة بالاعتمام ، اذ أنها تظهر تقدم صناعة النجارة المصرية في عهد الملك « أمنوفيس الثالث » فرقم ٣٦٧٢ أحد كرسيين لهما مساند وعليهما اسمام الأميرة « سمات آمون » ابنا « أمنوفيس الثالث » و « تى » .

ويظهر أنها أهدته الى جدها وجدتها كجزء من الأثاث الجنائزى.وهذا الكرسي دقيق الصنع ، مصنوع من الخشب العادى ، مغطى بقشرة من خسب الحسوز ، ومزخوف بالجص المذهب .

وقد شكلت رءوس انات بأعلى القائمتين الأماميتين حيث تتصل الأذرع بمستوى الكرسي ، والرسوم المصورة على ظهر الكرسي تمثل الأمرية «سات آمون» تتللقى من احدى خادماتها ذهب البلاد الجنوبية ، كما توجد أشكال غريبة للاله « بس » على الجانبين ،

ورقم ٣٦٧٣ هو كرسي من الخشب المنهب ، على ظهره رسوم بارزة تمثل الملكة « تر, » جالسة فى زورق من البودى وتحت كرسيها قطة أليفة ، وعند مقدمة ومؤخرة الزورق صورت فتاتان تحملان المراوح : احداهما « سات آمون » نفسها فى مواجهة آلمكة .

وهذا الكرسي يبرهن لنا على أن الملكة « تى » على الرغم من فغامة حاشيتها ، كانت لها اتجاهات اقتصادية ، فعندما بليت خيوط قاعدة كرسي الأميرة الصغيرة « سات آمون » لم تفكر الملكة « تى » فى تكهينه ، بل استدعت نجار القصر الذى وضع قاعدة خشبية مكان القاعدة المسنوعة من الخيوط ، ودهنها بلون أصنفي يتمشي مع الخشب المذهب .

ورقم ٣٦٧٤ كرسي آخر صغير على ظهره زخارف مفرغة تمثل الاله « بس » والالهة « تاورت » ، أما الجانبان فمزينان بوعل يجثو أمام علامتين للحياة وربطة ( بكلة ) « ايزيس » ، وكان للكرسي عند الكشف عنه وسادة باللونين الأبيض والوردى (رقم ٣٦٧٥) محشوة بزغب الحمام

« وهي محفوظة تماما بحيث يستطيع الانسان الجلوس عليها أو يقذف بها من هذا الكرسي الى كرسي آخر دون أن يلحق بها أى ضرر »

وهذا قول السيد « ويجول » الذى فتح المقبرة نيابة عن السيد « ديفز » ( كنوز مصر القيديمة . ص ١٧٥ ) .

ورفم ٣٦٧٠ هو مركبة صغيرة ، يرجع أنها كانت أيضي للأميرة « سيات آمون » ، وهي مصنوعة من خشب رقيق مذهب ، ولكنه قوى ، ولها حشوات من الحلد .

وطريقة صنعها تدل على أنه لم يكن يقصد بها الاستعمال الجدى ، بل كانت لأغراض جنائزية .

وقد ظلت أجمل مثال للمسركبة المصرية حتى كشفت مركبات « توت عنخ آمون » الرائعة ، مع اسمستثناء المركبة الموجسودة بمتحف « فلورنسا » ، التي توجد نسخة طبق الأصل منها « بالمتحف المصرى » .

ورقما ٣٦٧٧ و ٣٦٧٨ مثلان رائعان للفن المصرى فى صناعة الصناديق، أيام الأسرة الشامنة عشرة ، وهما صلىندوق لأدوات الزينة اللملك « أمنوفيس الثالث » ، وصندوق للمجوهرات « لأمنوفيس والملكة » .

وكلاهما مصنوع من الخشب المطعم بالقاشاني الأزرق المحلى بالذهب، وربما كانت هدية من « أمنوفيس العظيم » لوالدى زوجته ( ومن المحتمل أنهما هدية جنازية ) ، وهما بحق جديران بما كان له من أبهـــة .

وتجدر ملاحظة الرقمين ( ٣٦٧٩ و ٣٦٨٠) وهما نمسوذجان لفن النجارة في صناعة الأسرة ، وبخاصة رقم ٣٦٧٩ ، الذي يقدم لنا نموذجا رأئعا . والأرقسام ٣٦٩٠ - ٣٦٩٣ ، وكذلك الأرقسام ( ٣٦٩٠ « أ » - ٣٦٩٣ « أ » ) هي أوإن كانوبية « ليويا » و « تويو » على التسوألي صنعت من المرمر ، في حين أن الرءوس التي تفطيها من الورق المقسوى المنهب .

ورقم ؟٣٧٠ هو التابوت الخارجي « لتـويو » ، وهو على شــكل آلم مياء ، ومصـنوع من الخشب المغطى بجص مذهب ، ورقم ٣٧٠٥ هـو

تابوتها الخارجى الكبير ، وهو من الخشب المدهون بطلاء أسمود لامع محمول على زحمافة .



(شكل رقسم ٥)) حلية ذهبية للصدر تمثل جعران له جناحان حاملا العين الرمزية بين ثعبانين منتصبين من الذهب المعم بالأحجار الكريمة والزجاج الماون (ضمن مجموعة توت عنخ آمون) (المتحف المصرى)

واذا رجعنا الى الرواق الرئيسي نجد أنفسانا أمام الكنز المسهور « للملك توت عنخ آمون » الذى بهر الأنظار منذ كشفه عام ١٩٢٢ ، أكثر مما بهرها أى كشف آخر فى عالم الآثار .

وهذا لا يعنى أن محتويات مقبرة « توت عنخ آمون » لها أهمية تاريخية كبرى ، فمثلا مكتشفات السيد « وولى » لمقابر «أور» القديمة (١)، تفسوقها من هذه الوجهة .

<sup>(</sup>١) آحدى مدن السومريين الذين أقاموا أقدم حضارات العـــراق .

وقد أضافت لوحات تل العمارنة ، ذات المظهر العادى ، المر معلوماتنا عن العالم القديم المعاصر للعصر الذي عاش فيه « توت عنخ آمون » تقريبا ، ما لا تدانيه في الأهمية المخلفات الرائعة للفرعون الشاب .

ومع ذلك فان مخلفات «توت عنخ آمون» لها أهمية من الدرجة الأولى؛ إذ أنها تمدنا بمادة لا تضارع من الطرآز الأول نستطيع بها أن نصيحح ونصلح آراءنا عن حضارة مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وبخاصة فيما يختص بالفن والصاعدة .

ومن العدل أن نقرر أنها لم تأت بجديد الا فيما ندر ، ولكنها قـــدمت لنا درسا عن اتقان الصناعة المصرية ووفرتها العارمة ، وهى تبرز بوضوح تام ، وبطريقة رائعة ، عصرا يعتبر فى حد ذاته من أمتع العصور فى التاريخ القــديم للشرق الأدنى ، كما أنها هى نفسها باستثناء نموذج أو اثنين سنذكرهما فى وقتهما ، تنفود بجاذبية فريدة .

وسنلخص القليل مما يعرف عن الحيساة القصيرة التى عاشسها « توت عنخ آمون » : فهو ينتسب الى العائلة المالكة ، كما هو واضح ، ليس فقط ، فيما جاء من اشارات على تمثال أسد جبل « برقل » الموجود بالمتحف البريطانى ، بل من مميزاته الجسمية التى تظهر فى صوره العسديدة .

ومع أن قرابته الحقيقية لأخناتون ونفرتيتي والدى زوجته لم تذكر فى أى مكان ، فان الدارس لصور ذلك العصر لا يخالجه أدنى شك فى انه قد كانت هناك صلة دم قريبة بينه وبين « أخناتون » .

وعند وفاة « أخناتون » ، خلفه على العرش مدة قصيرة «سمنخ كارع» الذى كان قد تزوج كبرى بناته ، ثم تو فى أو أقصي عن العرش(١) ، ثم خلفه « توت عنخ آمون » كما كان يسمى وقتذاك .

<sup>(</sup>۱) المعروف أنه اشترك فى الحكم مع أخناتون وربما يكون قد مات قبله .. ومن الجائز أنه لقى حتفه فى أثناء زيارته لطيبة ، عندما أراد أن يمهد للرجوع الى الديانة القديمة .

وكان متزوجا من ابنة « أخناتون » المسماة « عنحس يا آنون » ، وكان ، كلاهما صفيرا ، ولم يكن الفرعون الصفير أكثر من لعبة فى أيدى كهنسة آمسون المنتصرين ،

وقد اضطر الى تغيير اسمه من « توت عنى آتون » (حياة آتون السمس جميلة ) الى « توت عنخ آمون » (حياة آمون جميلة ) ، ولن يستطيع الانسان أن يتصور أن التغيير الذى حدث فعلا قد وقع اختياريا .

وقد عاد مع الحاشية من تل العمارنة الى طيبة ، اذا لم يكن البدء في هذا التغيير قد تم في عهد « سمنخ كارع » .

وبعد حكم لم يطل أكثر من ست سنوات توفى بسبب غير معروف ، ودفن فى مقبرة متواضعة نسبيا فى وادى مقابر الملوك بطيبة مع ثروة من الأثاث لم يعرف لها مثيل ، حتى انه يظن أن هذه المقبرة كانت تستعمل كمكان أمين لحفظ أشياء ثمينة غير جنازية كانت تراد (لمحافظة عليها ، ويجدر أن نذكر أنه بموت « توت عنخ آمون » ينتهى الفرع الحقيقى للأسرة الشامنة عشرة .

ويظهر أن تصرفاته في مدة حكمه القصير لم ترض كهنة آمون بدليل أن اسمه كاسم « اخناتون » قد أغفل في قوائم الملوك ، وقد محا خلف « حورمحب » اسمه في كل مناسبة ممكنة ، مما يدل على أن هذا الملك الصفير قد اشتبك في صراع ما مع الكهنة الحاقدين .

وباستثناء المقاصير الأربع التى كانت تضم التوآبيت والتى ستشغل الرواقين السابع وآلشامن بالطابق العلوى ، والتى تعذر اقامتها قبل شـــتاء ١٩٣١ ، فان كل محتويات المقبرة معروضة بالمتحف المصرى .

وتضم مخازن المتحف فقط مجموعة كبيرة من المنسوجات معظمها في حسالة سيئة من الحفظ ، وبعض قطيع على جسانب قليسل من الأهمية ( لها نظائر في الخزانات ) ، ويستطيع المسئولون في أي وقت البدء باعادة تنظيم المعروضات حسب نوعها .



(شسكل رقم ٢٦) تمشال لتوت عنخ آمون من حجر الجرانيت (المتحف المصرى)

والأرقام الحالية مرتبة حسب تسلم المتحف لها (أى أنها أرقسام مؤقتة ) . وأرقام الخزانات التى توجد بها الآثار فى الصفحات التالية موضسوعة بين قوسين بعسه أرقام العسرض .

والمجموع الكلى للقطع المعروضة ١١٨٣ ، وجميعها عدا القطع التى عرضت حديثا عام ١٩٣١ موصىوفة فى « الموجز فى وصف الآثار الهامة » السندى يباع بالمتحف .

والوصف الكامل لهذه الآثار كلها يخرج بنا عن مجال هذا الكتاب ، كما أنه ليس ضروريا ، اذ أن جزءا كبيرا من آثار المقبرة لا يحتاج الى شرح ، وأقصي ما يمكن عمله فى الصفحات التالية هو لفت نظير الزائر المشياء ذات الأهمية البارزة .

وفي حالات معينة تضاف بعض المعلومات للأوصاف الملخصة في الدليل . وقد روعى في الترتيب المتبع هنا سهولة مشاهدة هذه الآثار(١).

فالمجموعة الأولى رقما ٩٨٤ و ٩٨٥ جديرة بالاهتمام ، وفـد وردت حديثا من الأقصر ، وهى تضم صـندوقا كانوبيا من المرمر محمـولا على زحافة من الخشب وله غطاء على شكل سقف المقصورة التقليدية المصرية

وهذا الصندوق مقسم من الداخل الى أربعة أقسام كل منها مغطى برأس من رءوس اللك المعروضة الآن في الخزانة رقم ٧٥ الواقعة أمامه .

والصندوق يضم أحساء الملك التى كانت موضوعة داخل أربعة توابيت صغيرة من النهب المطعم بالزجاج المتنسوع الألوان ، وهى بذلك تقليد للتابوت الداخلي الثاني المعروض الآن في العجرة ٤ بالطبقة العليا .

وقد أخرجت هذه التوابيت الصغيرة ، وفى الامكان رؤيتها فى الخزانة ٢٢ بالمحجرة ، بالطبقة العليا ، وكان اخراجها صعبا ، لأنها كانت ملتصقة بمادة الراتنج ( صمغ الصنوبر ) الذى صب عليها قبل أن توضع الأغطية في موضعها .

ونلاحظ حول الصندوق المعبودات الأربع الحارسة ، وهي ظاهرة نراها أيضا في تابوت « توت عنخ آمون » بمقبرته في ( وادى الملوك ) وفي تابوت الملك « آى » في الحجرة ٤٣ بالطبقة السلملي .

<sup>(</sup>۱) قد تم بالطبع ترتيب هذه الآثار منذ زمن طويل ، وجميع الآثار التى وجدت في المقبرة معروضة بالمتحف ، فيما عدا البعض القليل غير التى وجدت في المقبرة معروضة بالمتحف ، فيما عدا البعض القليل غير الهام الموجود الآن بالمقبرة مع مومياء الملك الموضوعة في أحد التروابيت

وخلف هذا الصندوق الكانوبى صندوق آخر من المخشب المذهب كان يضم الصندوق المرمرى ، وهو أيضا على هيئة المقصورة ، وله سقف آخر محمول على أدبع قوائم ، وكلا السقفين مزخرف بصفوف من الحيات.

وهذآ الصندوق محاط بالمعبودات الأربع الحارسة « ايزيس » (٥٥) و « نفتيس » (٥٦) ، وهي و « نفتيس » (٥٦) و « سيلكت »(٥٦) ، وهي فريدة في طراز الفن المصرى على ما هو معروف حتى الآن ، فهي مصنوعة من الخشب المغطى برقائق الذهب .

وتمتاز بدقة لا مثيل لها وابداع بالغ فى تصميمها ورشاقتها يكشف لنا عن مدى أثر فن العمارنة فى تحرير النحت المصرى من التقاليد التى خنقته أخيرا لولا التأثير الضار الذى جاء على أيدى كهنة « آمرون » المنتصرين .

ولا يجدر بنا أن نمتدح كثيرا تلك القطع الفنية الصعيرة ، وإن كان تأثير المجموعة بأكملها يمكن وصفه بأنه رائع .

وآلآن نجتاز شرقا الصالة الرئيسية ونتجه الى اليسار لندخل الحجرة } بالطبقة العليا التي تضم أثمن مخلفات « توت عنخ آمون » .

فبعد فتح المقاصير الأربع التى تضم تابوت « عنخ آمون » الحجرى » وبعد أن أزيح غطاء التابوت ، وجد أن مومياء الملك موضوعة داخل ثلاثة توابيت ، الاثنان الخارجيان منها من الخشب المغطى برقائق الذهب ، بينما الشاخلى من الذهب الخالص .

ويوجد التابوت الخشبي الخارجي الذي يضم مومياء الملك داخسل التابوت الكبير ( بوادي الملوك » ) أما التسابي الخشبيان الشساني والذهبي فموجودان هنا .

ورقم ٢١٩ ( الخزانة ٢٩ ) هو التابوت الداخلي المصنوع من الذهب المخالص ، وهو منقوش ومطعم بزخارف ملونة من الأحجار نصف الكريمة والزجاج ، وطوله ست أقدام وبوصة وثلاثة أرباع البوصة .



(شمکل رقم ۷))

القناع الذهبى لتوت عنخ آمون من الذهب الخالص كان يفطى رأس المومياء ، وهو نموذج بديع لوجه الملك الشاب جمعت بين نفاسة المادة وكمال الفن بمقدارين متكافئين ( مجموعة توت عنخ آمون ) المتحف المصرى

ويتراوح سيسمكه بين مليمترين ونصف وثلاثة ونصف مليمترات ، ووزنه ١١٠ كيلو جرامات ، وثمنه كسيبيكة خالصة حسوالى ٩٩١٣٥٠٠ جنيه(١) . وقيمة السبيكة لهذا الأثر الفنى الذي لا يقدر بثمن هى دون شك أقل بكثير من قيمته الأثرية .

<sup>(</sup>١) ثمنه عشرة أضعاف ذلك الآن لارتفاع ثمن الذهب غير قيمتــه الأثرية والتــاريخية التي لا تقــدر بشمن .

وعلى الرغم من أن التابوت الذهبى قد يوحى بالتراث المحدث أ، غير أن هذآ أبعد ما يكون عن الحقيقة ، كما يدل على ذلك منظر التابوت الحالى لأول وهلة ، فهو بحق تحفة لا مثيل لها فى الابداع والفخامة .

وصياغته الرائعة تفوق عظمة صورة « الفرعون الصغير » المنحسوتة التى تطل من ملابسه الآزورية(١) ، وربما يكون أجمل ثناء يوجه الى الفنان الذي صاغ هذا العمل البديع ، هو أن الأثر الذي يحدثه في النفس يجعل الانسان ينسى تماما موضوع مادته وقيمته كسبيكة .

ورقم ٢٢٠ ( بالتخزانة ٣٢ ) يجمع بين نفاسسة المادة وكمسال الفن بمقدارين متكافئين ، وذلك هو القناع الذهبى الذى كان موضوعا داخل التابوت فسوق رأس الملك وكتفيسه .

وهو صورة له بديعة حقا ، والملامح تكشف عن مدى الشبه الواضح بينه وبين «أخناتون» وأمه «تى» ، حتى يمكن القول بأن «توت عنخ آمون» لم يكن قريبا لهما عن طهريق الزواج فحسب ، بل انه كان ينتسب الى الدوحه المكلكية « لأمنهونيس الشهالث » .

ويلبس ١٨ك الصغير قلنسوة ملكية مزركشة بشرائط من عجينة الزجاج الزرقاء ، بينما طعم الحاجبان والجفنان باللازورد ، وعلى الصدر عقد عريض مرصع بالزجاج والأحجار نصف الكريمة ، وعلى جبينه الصال والعقال .

ورقم ۲۲۲ ( بالخزانة ۳٦ ) ثانى التوابيت الثلاثة المشكلة على هيئة آدمية ، وكان بداخله التابوت الذهبى ، وهذا التابوت كان داخل التابوت الخارجي الذي لأيزال في مكانه بوادي الملهوك .

<sup>(</sup>۱) فهو مصرور في ميئية وذي الاله أوزوريس .

بعجينة الزجاج ذات الألوان المختلفة . وطبقة الذهب عسلى الرأس وآليسدين أكثر سسمكا منها على بقية الجسم .

والملك ممثل على شكل « أوزوريس » ممسكا بالحجنة والسوط ، وعلى جبهته الصل والعقاب ، بينما بسطت الالهتان الحارستان (عقاب » . نخبيت » وصل « بوتو » ) أجنحتهما فوق جسمه .

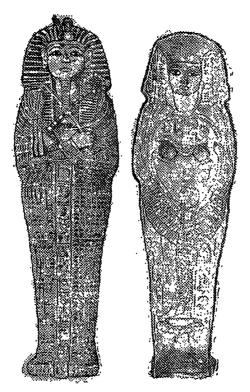

(شمل رقم ۱۸)

ثالث التوابيت الذهبية المصنوعة على هيئة انسان للملك توت عنخ آمون ، وهو التابوت الداخلى الذى كانت فيه المومياء وهو مصنوع من طبقة سسميكة من الذهب ومنقوشة بالداخل والخارج بكتابات وزخرفة وادعية للملك – وهى ممثلة على هيئة الاله أوزوريس – وبجانب التابوت الغطاء الخاص به أوزوريس ألمجموعة توت عنخ آمون ) ( المتحف المصرى )

ويلاحظ بصفة خاصة أن رقم ٢٢٤ وهو صدرية من الذهب المطعم بالزجاج على هيئة طائر له رأس آدمى يرمز الى الروح « البا » ، وجناحاه المزخرفان منشوران ، وهو سسك بمخالبه رمزى الأبدية .

وهى قطعة رائعة يزيد من أهميتها أن نذكر أن الطائر يضع فسوق رأسه تاجها يشهبه تماما تاج « توت عنخ آمون » .

والتخنجران رقما ٢٢٥ و ٢٢٦ بديعان في صناعتهما ، ونصل الشاني منهما من حديد غير صدىء . وهو بذلك جدير بالملاحظة ، اذ أن الحديد كان نادرا في ذلك الموقت (١) .

والمجموعة الرائعة من الصدريات أرقام ٢٢٧ - ٢٣٢ ( خزانة ٣٣ مكرر ) جديرة بالانتباه حيث انها تمشل نماذج للصناعة الغنياة التي بز فيها الصائغ المصرى غيره من الصناع . ونذكر في هذا المجال القالائد أرقام ٣١٢ - ٣١٦ ( الخزانة ٣٠ ) وهي تعرف في اللغة المصرية القاديمة باسمام ( أوسماخ ) .

وتاج « توت عنخ آمون » رقم ٣١٧ ( خزانة ٣٥ ) مكون من عصابة بسيطة من النهب ، مزينة من الأمام بالصل والعقاب ، ومزخرفة بوريدات متقاربة من العقيق الشفاف ، في وسطها أزرار ذهبية، وتحيط بها زخارف من الزجاح بلون اللازورد والفيروز .

ويربط طرفى العصابة من الخلف مشبك على شكل وديدة مرصعة بالملاخيت والجزع . والشرائط النهبية الخلفية والقطع الصغيرة الجانبية التى تنتهى بصل ذات مفصلات ، حتى يمكن أن تناسب أى حجم للباس الرأس الذى يلبسك الملك .

<sup>(</sup>١) يغلب على الظن أن الخنجر المذكور صنع من قطعة من الحديد سقطت من أحد الأجرام السماوية ، أما الخنجر الأول فمصنوع من الذهب وممسلة عليه حيوانات نقشت على الطهراذ المعروف في خهرز بحسر ايجه.

وذيل الصل الموضوع فوق العجبهة يمتد فى ثنيات فوق التاج . ومع أنه أكثر دقة ، فانه فى تصميمه وصياغته يذكرنا بتاج الأميرة «ساتحاتحور ـ أيونت » ، أحد تحف كنوز اللاهون ( رقم ٣٩٩٩ ) ، وكلاهما نموذج رائع لمهارة الفنان المصرى فى التصميم والصياغة .

وقد أضافت بساطتهما النسبية اليهما الكثير من الروعة . وفي نفس الخزانة تمثال صيغير رائع من الذهب للملك « أمنوفيس الثالث » ( رقم ٥٤٤) وصلته بالملك « توت عنخ آمون » لاتزال غير مؤكدة .

وقد وجد هذا التمثال مع ضفيرة من شعر الملكة « تى » فى مجموعة من التوابيت الصغيرة ، وسوف نذكر هذه الضغيرة فى سياق الحديث .

ويرى أحد التوابيت الصفيرة التى ورد ذكرها قبلا والتى تضم أحشاء الملك (في الخزانة رقم ٣٢) ، ومع هذا التابوت الشعارات الملكية والدينية التى كان الملك يلبسها في الاحتفالات المختلفة عندما يمشل دور «أوزوريس » الله الموتى .

وبقية الحجرة تحوى مجموعة رائعة من الصدريات والخواتم والمتمائم والمقلادات وحليا أخرى، وكثير من هذه الأشياء على جانب كبير من الجمال، وتستحق دراسة أطول على الرغم مما يلاحظ فيها من العناية الفائقة بابراز الزخموفة .

وبعد أن نغادر حجرة مجوهرات « تروت عنج آمون » ونعرود الى الرواق الرئيسي نرى مجموعة من الأسرة .

وقد كانت الأسرة الواطئة تستعمل دون شك فى القصر ، وهى تختلف من حيث الجودة ، فرقم ٩٥ من الطراز البسيط ، وهو مصنوع من الخشب الخالى من الزخرف ( يلاحظ الحامل الذي يرقع الرأس ) .

ورقم ٢٠ من الأبنوس بينما رقم ١٠٦٥ مغطى بقشرة من الذهب . أما رقم ٥٣٠ فتكسوه طبقة سميكة من الذهب ، والزخرفة الشمائعة للألواح الخلفية هي للاله « بس » ، اله الزينة والنوم والولادة .

أما الأسرة الثلاثة الكبيرة (أرقام ٧٣٢ و ٢٢١ و ٥٢١ ) المحمدولة على زوجين مبالغ فى طولهما من السبع أو فرس النهر (١) أو البقرة « حاتحور » التى استرعت الأنظار عند أول كشفها ، فهى جنائزية ، ولكن لا نعرف بالضبط ماهية هذا الدور .

ولدينا نماذج تدل على انه كانت للوك آخرين مجموعة من الأسرة من نفس الطراز في مقابرهم ، ويمكن مشاهدة بقايا أسرة « حور محب » في الجانب الغربي من القسم الذي يضم محتويات مقبرة « يويا » و « تويو » •

وعلى مقوبة من الدرج نجد نموذجا لسرير « أوزوريس » ( رقسم ١٠٦٤ ) وهو « جرن » على شكل الاله به قمح نابت ، وكان يوضع في المقسمة ليسرمز الى البعث .

واذا اتجهنا الى اليمين ودخلنا الرواق الشرقى نشساهد رقمى ٦٦ ( خزانة ٦ ) و ١٨١ ( خزانة ٥ ) ، وهما تمثالان من المخشب المطلى بطلاء أسود لامع . وقد وجدا واقفين كحارسين على جانبى الباب اللغلق الدى. يودى الى حجررة الدفن بالمقبرة .

وهما متشابهان ، غير أن الملك فى ( رقم ٩٦ ) يلبس القلنسوة التى. تسممى « نمس » . وفى ( رقم ١٨١ ) يضمع فوق رأسه لباس. رأس مسمعة بر .

In al. 1 ... I ... w. 4.

<sup>(</sup>١) الواقع أنه ليس تمثيلا تاما لفرس النهر ، بل هو لحيوان غريب نحيل الجسم ، له مخالب أسد ، ورأس يذكرنا بفرس النهر والتمساح معا . وربما كانت وظيفة هذا الحيوان الخرافي صدد الأرواح الشريرة عن المتوفى .

وأجزاء من كلا انتمثالين مصنوعة من الذهب مثل أطراف الجفون والحسون والحسواجب ، في حين انه اكتفى في أجسزاء أخرى بالخشب المذهب ،



(شسكل رقسم ۹))
اناء من المرمر تكتنفه حلية جميلة تمثل رمز الحياة \_
ومحمولا على عمودين من نبات البردى محاطا به
سعفه نخسل ( مجموعة توت عنخ آمسون )

وأرقام ٩٧ – ١١٦ هياكل وعجلات وأجزاء أخرى من مركبتين وجدتا قطعا منفصلة فى المقبرة ورقم ٩٧ ( خزانة ٨ ) هو هيكل مركبة من المخشب المذهب المحلى برسنوم بارزة وزجـــاج متعدد الألوان .

وتتوسط الرسم خراطيش الملك والملكة التى يحميها صقر مجنح.وفى المسافة بين أعلى العربة والمحفة الخارجية رسوم مفرغة تمثل مجمــوعة من الأسرى الزنوج والآسيويين . ورقم ٩٨ ( خزانة ٧ ) هيكل مركبــة أخرى من الخسب المذهب المحلى برسوم بارزة وخراطيش ملكية ، كمــاهو الحال في المركبة الســالفة الذكر .

وقد صور رمز اتحاد القطرين فوق منظر يمثل أسرى من الآسيويين والزنوج ، يطؤهم الملك في شكل (أبو الهول) مرتين ، والأرقام الباقية

تكمل أجزاء المركبتين . ويلاحظ بصفة خاصة الرقمان ١١١ و ١١٢ وحمة صقران من النخسب يتوج رأس كل منهما قرص الشمس ، ويظهر أنهما كانا بمثابة حلية تثبت في أطراف عرائش المركبتين .



(شسسكل رقسم ٥٠)

تمثال من الذهب للملك توت عنسخ آمون متوج بتاج الوجه البحرى الأحمر يقذف بالخطاف وهو واقف في قارب مسطح من الخشب المدهون باللون الأسسود وأطرافه مذهبه ( مجمسوعة توت عنخ آمسون )

ويمكن القول بوجه عام أن الأوانى المرمرية التى أثير حولها كشير من الفسيحة عند عرضها لأول مرة أرقسام ٦ ــ ٩ ( خرزانة ١١ ) و ١٨٣

( خزانة ١٦ ) و ١٨٥ ( خزانة ١٤ ) وخلافها غير جديرة بالشميهرة التي الصقت بهما ، مع بعض الاسميتثناءات الرائعمة .

وهي صراحة غليظة الشكل وتصميمها خال من الجمال، ومكدسة بزخاد ف دديئة ، وهي بوجه عام مسرفة في الزخارف(١) وتذكرنا ببعض القطع البشعة من المرمر وغيره من المواد التي كان يفضلها أجدادنا ، ويرجع تاديخها الى منتصف العصر الفكتـــورى .

ورقم ١١ (خزانة ١٦) هو كاس الملك ، ويعتبر من القطع المستثناة، ويتميز ببساطته وجماله ، ويحيط بحافته نص هيروغليفي يتضمن دعاء للملك بالرفاهية وطول العمر .

وللكأس مقبضان على شكل زهرة اللوتس تعلوها الاشارة الهيروغليفية التى ترمز الى ملايين السنين ، وهو مما يتعارض تماما مع العمر الحقيقي السني عاشب الملك .

ورقم ١٨٤ ( خزانة ١٦ ) سراج من المرمر ، اذا أضيء شوهدت صورة الملك والملكة ، مما يدعو الى التساؤل والدهشية عند الأطفال ، ولـكن من

\_\_\_\_

(۱) فى الواقع لايزال الاناءان رقما 1۸۳ و ۱۸۵ يشيران اعجاب المشاهدين ، على الرغم مما ذكره المؤلف عنهما ، ورقم ۱۸۳ اناء اسطوانى للعطور ، وقد زخرف سطحه بمناظر جميلة تمثل أسودا تهاجم ثيرانا وكلابا . والفطاء يعلوه أسد رابض ، فى حين أن قاعدة الاناء توتكز على رءوس أربعة من الأسرى .

أما رقم ١٨٥ فهو اناء بديع الصنع من المرمر المحلى بالنهب والعاج ، نحت على شكل الاشهارة الهيروغليفية التي يرمز بها الى اتحاد الوجهين القبلى والبحرى . ويلتف حول عنق الاناء نباتا اللوتس والبردى ، التي يمسك بسهيقانهما المتدلية تمثالان يرمزان لالهى النيسل .

المؤكد انه لم يقصد أن يكون السراج نوعا ردينًا من المصابيح السحرية (١) .

وأرقام ۱۱۹ – ۱۳۳ (خزانة ۲۷) باستثناء رقم ۱۲۵ (خزانة ۱۵) أقواس وعصي وصولجانات خاصة بالملك ، وينبغى أيضا مشاهدة رقاس م ۱۷۰ – ۱۸۰ (خزانة ۱۳) وأرقام ۱۸۹ – ۱۹۱ (خرانة ۱۵) وأرقام ۱۸۹ – ۱۹۱ (خزانة ۱۷) وأرقام ۲۱۳ – ۲۱۳ (خزانة ۲۰۰۰) وأرقام ۲۱۳ – ۲۰۰۱ (خزانة ۲۰۰۰) وأرقام ۲۱۳ – ۲۱۳ (خزانة ۲۰۰۰) وأرقام ۲۱۳ – ۲۱۳ (خزانة ۲۰۰۰) وأرقام ۲۰۰۱ (خزانة ۲۰۰۱) وأرقام ۲۰۰۱ (خزان

ورقما ۱۸۷ و ۱۸۸ ( خزانة ۱۰ و ۱۷ ) مروحتان للحفلات كانتــا تستعملان عند جلوس الملك على العرش ، ومقبضاهما مكسوان بصــفائح الذهب . والأجزاء المسطحة للمروحة الأولى مكسوة بصـفائح من الذهب محلاة برسوم بارزة ، غير أنها في المروحة الثانية مطعمـة بالزجاج المتعـدد الألــوان .

ورقم ١ ( خزانة ٢١ ) عرش الملك وقد صيغ من الخشب المحفيور المغطى بالذهب والمطعم بزخارف متعددة الألوان من الزجاج والقاشياني والأحجيار والفضية .

<sup>(</sup>۱) يتكون هذا السراج من انساءين داخل بعضهما البعض . وعلى السطح المخارجي للاناء الداخلي منهما رسم لا يظهر الا اذا أضيء من الداخل وحين ذلك تشاهد الملكة واقفة تقدم رمزى ملايين السنين الى الملك المجالس على عرشه ويقصه بذلك أنها تتمنى له حيساة تمتد الى عسدد لا يحصى من السسنين .

<sup>(</sup>٢) العنصر الغالب في هذه الآثار هو العصى المصنوعة من مواد مختلفة والمتعددة الأشكال والطراز. أما رقم ١٢٥ فهوبوق حربى من البرونزالمزخرف بالذهب . وتجب مقارنته برقسم ١٨٦ ، وهو بوق من الفضية المزخرفة بالذهب . وقد أذبعت أنغام هذين البوقين في الاذاعة المصرية عام ١٩٣٩ .

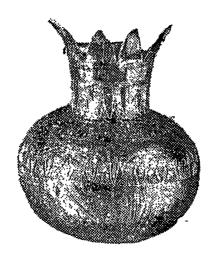

(شـــكل رقــم ۱۵)
اناء جميل من الفضـة المطعمة على شــكل رمانة
تزين سطحها حليات نباتية بديعة وكتابات هيروغليفية
« من مجمــوعة توت عنــخ آمـون »
( المتحف المصرى )

واللوحة الرئيسية للظهر قطعة بديعة من الزخرفة المختلفية الألوان، التي تمثل الملك جالسا في غير تكلف ، بينما الملكة ماثلة أمامه في وضع رائع تمسك باحدى يديها اناء عطور صغير ، وتلمس بالأخرى كتفه في رفق .

وفى أعلى المنظر قرص الشمس (آتون) يلقى بأشمعته على الزوجين. اللذين كانا أحوج الناس الى التنعم بأشعة الشمس مدة حكمهما القصيرة. المريرة ، وصناعته مستمدة من فن العمارة فى أوضاعه الصحيحة .

أى دون التقيد بالتقاليد الجامدة التي يتصف بها الفن المصرى العادى، ودون النيزوع الى التصوير الهيزلي والاسراف اللذين أفسدا فن العمسارنة أخسيرا .

ومسند! العرش على هيئة حية متوجة ناشرة جناحيها والقوائم تشبه أرجل الهرة . ويوحى العرش بوجه عام بالفخامة والثراء ، ليس من ناحية

المادة فحسب ، بل من ناحية اللون أيضا ، ويلاحظ أن الأسماء الملكية قمد تغيرت تماما في زخرفة العمرش .

فالجانب الخارجي منه لايزال يحتفظ بالاسامين القديمين « توت عنخ آمون » و « عنخس ان ال آتون » ، بينما نقش على الجانب الداخلي اسماهما الجديدان « توت عنخ آمون » و « عنخس ان آمون » : وهذا هو ثاني مثال قديم لعرش ملكي عرف حتى الآن .

والمثال الأول هو عرش « مينوس » بقصر ( كنوسس ) بكريت ، ومن المحتمل أن يكون فرق الزمن بينهما ليس كبيرا ، وأنه لا يزيد على نصف قــرن أو ما يقـرب من ذلك .

ومن المؤكد أن عـــرش « توت عنـخ آمون » أكشـر اراحة من عرش « مينوس » ، ولكن الانسان يشك فيما اذا كان أى منهما عرشا مستقرا ، وذلك عنـلما ننظر فى أحـوال المملكتين .



( شـــكل رقــم ٥٢ )
رأس تمثال لتـوت عنخ آمــون وهو ممثل منبثقا
من زهرة البشنين ( مجمـوعة توت عنخ آمــون )
( المتحف المصرى )

ورقم ٣ ( خـــزانة ٢٢ ) هو كرسي من الخشب الأحمــر . ومع انه لا يماثل كرسي رقم ١ فى الفخامة الا انه مثال جميل للصناعة المصرية . وهو مزين بقرص للشمس مصــنوع من الذهب .

والمسامير والزوايا من نفس المادة ، بينما صنعت مخسالب أقدام الأسد من العاج ، وعلى ظهر الكرسي منظر مفرغ لشخص يمسك بأغصان محزوزة تمثل ملايين السنين . والاسسم الحورسي للملك مصحوب بصقر يلبس التساج المزدوج .

ورقم ٩٨٣ ـ وهو أحدث المعروضات ـ كان فى الأصل مقعدا مطويا. ولسبب غير معروف تحول الى كرسي . والزخرفة دقيقة جدا ، ولسكن لا تمثل أجمل الأذواق . وخراطيش الملك تدل على أنها صنعت قبل أن يرتد الى العبادة القديمة لآمون (١) .

ورقم ١٤ ( خزانة ١٨ ) محراب من الخشب مفطى برقائق الذهب ، وموضوع على زحسافة مكسوة بالفضسة . وللمحسراب باب من مصراعين ومسزالج .

وكل من الألواح والباب مزخرف بمناظر تمثل الحياة المنزلية للملك والملكة وتمشيل رياضتهما فى الأحراش ، وقد صنعت المناظر فى رشياقة فيائقة وعلى نمط فن العميارنة .

والصندوق الفاخر الخشبى رقم ٣٢٤ ( بالخزانة ٢٠ ) يستحق دراسة مطولة ، فقد لونت المناظر على الجوانب تلوينا رائعا ، وهى تمشل الملك بحسارب السسوريين والمنزنوج .

وعلى الغطاء مناظر تمثل الرياضة ، فالأسود والوعول والنعام وغيرها

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن معظم الكراسي لها مواطىء أقدام ، ممثل عليها أسرى موثقين ومطروحين أرضا ليطاهم الملك بقـــدميه .

تصيوب اليها الأقبواس وتصياد بكلاب الصييد ، وليس لهينا الصيندوق مثيل في الفن المصيرى .

ورقم ؟٤٤ (خزانة ٥٦) تثير الشجون فى ذاتها ، فهى خصيلة من شعر الملكة « تى » ، وهى التراث الوحيد الباتى من جسد تلك الشخصية التى ميلات فراغا كبيرا فى زمنها .

ويتبين من ذلك الأثر الشخصي الصغير أن ذكرى « تى » كانت عاطرة بين أفراد أسرتها حتى انهم اهتموا بالمحسافظة على هذه الخصلة ( رقسم ٢٤٤ ـ خزانة ٢٥) . ولما كانت تراثا لملكة فقد حفظت في أربعة توابيت .

ورقم ٥٣٥ ( خزانة ٥٩ ) مثال متقن جدا لذلك المسخ ، الذى انتهى الله الفنان المصرى أحيانا بسبب سهولة تشكيل المرمر ، وهذا المثال مو قارب من المرمر به قمسرة على شكل مقصسورة ، ويبدو كأنه عسائم على سسطح بحسيرة .

والقارب يرتكر على قاعدة من المرمر مطعمة بعجينة حمسراء وذرقاء اللون . وطاقم المركب مؤلف من فتاة فى وضع بديع وذميلها \_ كما قيسل لنا من مصدر طبى موثوق به \_ قزم جسمت عيسوب جسمه ووجهسه بطسريقة معسرة تدل عسلى فن دائم .

وإذا كان الانسان يميل الى هذا اللون من الفن ويحسب أن تجسيم المعيوب الى الحد الذى تكون فيه القدمان مثنيتين الى الوراء بحيث يعنى السير وقوع قدم فوق أخرى ـ عملا فنيا ، فعند تُذ سيكون هذا النم وذج هو ما يرغب فيه .

ومع أن الفنان المصرى يبيح لنفسه أحيانا أن ينساق الى الخطأ فانه قادر عنى القيام بعمل أفضل من ذلك . وهناك بعض الأوانى المرمرية البسيطة التى على نمطها ، ومع ذلك لم تلق قددا مماثلا من المديح .

ورقم ١٦ ( خزانة ١ ) هو التمثال النصفى الغريب الذى أثار كشيراً من الاهتمام عند كشفه ، وهو من الخشب المطلى بطبقة من الجص الملون ، ويلبس تاجا من نوع التاج الذى تلبسه الملكة « نفر تيتى » ، ولهذا ظن أخر أنه للملكة « عنخس أن آمرون » .



(شيكل رقيم ٥٣) منظر على غطياء صيندوق لتوت عنخ آميون يمثله واقفا أمام زوجته التي تقدم له باقة من الأزهار داخيل خميلة « مجموعة توت عنخ آميون » ( المتحف المصرى )

وانه لمن نافلة القول ، كما أنه من المستحيل بحث مجمـــوعة المراوح والصنادل ولوحات اللعب والصناديق المتنوعة الأشكال والأحجـام والعصي. والأقواس وغير ذلك من الحاجات التي تعتبر ضرورية لجهاز ذلك الفرعـون. الصـــغير السبيىء الحظ .

الذى حكم سنين قليلة تخللها السكد والأسي ، وتوفي قبل أن يبلسغ التاسعة عشرة ، ومن يرغب فى معلومات أوفى بهذا الشأن عليه أن يقسرأ كتاب « هوارد كارتر » عن مقبرة « توت عنخ آمون » ، المنى يمدنا بأوفى البيانات \_ على الرغم من أنها غير كاملة \_ عن كشف وصليانة الكنيز .

وانه لمن المرغوب فيه نشر مؤلف واف مزود بصور ملونة للآثار الهامة على الأقل من هذه المجموعة . وقد يحسول دون ذلك ما يتكلف من منسل هذا المؤلف من مبائلة .

وهذا الشراء المنعدم النظير الذي تتميز به هذه الكنوز ، يجعلنها نتسائل عما اذا كان « توت عنخ آمون » مثالا لا يمكن القياس عليه من حيث هني جهازه الجنائزي

وانه زود بمثل هذه الوفره لسبب ما يفيب عنا الآن ، أما اذا لم يكن الوضع بهذا الشكل ، وإذا كان جهازه عاديا بصفة تقريبية ، فقد يوضسح منا حقيقة ماثلة أمامنا ، وهي أن مقبرة « توت عنخ آمون » هي المقبرة الوحيدة التي كشفت حتى الآن دون أن تمس .

وهنا نتسائل أيضا : هل كانت مقبرة « أمنوفيس الثالث » أكثر فخامة من مقبرة « توت عنخ آمون » بسبب أن الملك الأول كان أعظم من خليفته ؟.

واذ ذاك لا نستطيع الجزم أيضا ، وانه لمن المؤسسف أن مقبرة « أمنوفيس » الذى كان يمكن أن تحل المسألة نهائيا ، قد انتهت تماما منذ أكثر من ثلاثة آلاف سينة سيابقة للكشيف المحظوظ لمقبرة خليفت التعس الحظ .

ففى الحجرة ١٤ بالطابق العلوى مجموعة كبيرة من الصور على الخشب من العصر الروماني كانت توضع فوق رءوس الموميات ، وبعضها يمتاز بالفن الأصيل ، والمجموعة تظهر أن مصر كانت مسكونة بخليط ممتزج من الأجناس (١) .

والحجرة رقم ١٩ بالطابق العلوى مخصصة لمعبودات معظمها من البرونز وبعضها دقيق الصناعة . والكثير منها غريب المنظر ، وهي تشيير في الفالب اهتمام المتخصص في دراسة الديانة المصرية .

والحجرة رقم ٢٤ بالطابق العلوى تضم أروع مجموعة من الرسيوم على الحجر ، وتعرف باسم (استراكا)، ومعظمها من وادى الملوك فى (طيبة)، وهى من عمل الفنانين الذين عهددت اليهم زخرفة المقدابر الملكيدة .

وتتدرج من رسوم لمناظر المقابر الى رسوم تخطيطية عملت فى وقت فراغ أو فى أثناء تجربة قلم جديد ، وكلها جديرة بالدراسة .

والحجرة رقم ٢٩ بالطابق العلوى تحوى نماذج من الكتابة الهيروغليفية والميراطيقية والديموطيقية مع أمثلة من النصوص اليونانية والآرامية .

وقد وضعت على الهام منها بطاقات تلخص محتوياتها ، وتتنوع المواضيع التي تتناولها هذه الكتابات .

ولدينا خطاب من ضابط قديم يشكو من ضياع الوقت عندما يصحب رجاله الى المدينة لتغيير ملابسهم ، كما أن لدينا عقدا تتفق فيه مرضعة اسمها « شب ان ايزيس » على ارضاع ابن أحد الموظفين بشدييها بشروط دقيقة تحميها من أى ضرر .

وتوجد شكوى من اثنين متخصصين فى اطعـــام القطط من أن الشرطة

<sup>(</sup>١) أغلب هذه المجموعة وجدت في هوارة وبعض جهات الفيوم . وفي متاحف العسالم بعض هذه الصسود ، الا أن مجموعة القاهرة تفوق المجمسوعات الأخرى .

ترغمهما على صينع قوالب طيوب ، على الرغم من أن وظيفتهما الدينية بعفيهما على صينع العميل اليدوى .

كما توجد نصوص تحدثنا عن معاملات مالية لسكان المستعمرة اليه ودية في القرر الثالث قبل المسلاد (') .



(شــكل رقــم ٥٤) تمثـال ضــخم للملك أخناتون من الحجر الرملي الأسرة الثامنة عشرة (المتحـف المحرى)

<sup>(</sup>۱) استوطنت جالية من الجنود اليهود المرتزقة ومعهم أسرهم جزيرة الفنتين ( جزيرة أسوان ) في عصر الحكم الفلادي . وكانوا يكتبون ويتكلمون باللغة الآرامية التي كانت سائدة في سورية في ذلك الوقت .

وعلى جدران الحجرة علقت نماذج من كتاب الموتى ، ورسوم دينيسة أخرى بعضها فى غاية الجمال والدقة ، ويجب على الانسان أن يقضي دبع سماعة على الأقل فى هله الحجلة .

والحجرة ٣٤ بالطابق العلوى تعتبر من بعض الوجوه أكثر الحجرات فائدة، اذ انها مخصصة للأدوات والأسلحة واللعب ، وبوجه عمام لما يسمعمل في الحيماة اليمومية .

وبها نرى الزحافة الضخمة التى كانت تسمستعمل فى نقل الأحمسال الثقيلة ، وأوانى وملاعق الزينة الجميلة ، وأدوات الموسيقى ، ولسواذم وأدوات الفزل والمواذين والمكاييل وقطعا مزخرفة من قصور الرعامسة بالدلتا ( نقلت الى حجرة أخرى )(١) .

ووصف هذه الحجرة بالتفصيل يحتراج الى مؤلف من الحجرم الكبرير (٢) .

<sup>(</sup>١) تضم هذه المجموعة الآن المحجرة ٤٤ بالطابق العلوى .

<sup>(</sup>٣) مناك حجرات أخرى بالطابق العلوى جديرة بالمشاهدة اذا اتسم الوقت ، نذكر منها الحجرة ٢ ( الجانب الشرقي ) حيث تعرض المجموعة الرائعة من التوابيت والحلى والأوانى وغير ذلك مما عثر عليه في حفائر مدينة تانيس .

والحجرة ٣٩ التي تضم اوان وتماثيل ومسارج فخارية وزجاجية ومعدنية من العصر اليوناني الروماني ، والحجرة ٣٤ حيث تعرض تلك المجموعة الفريدة من الأدوات والمعدات الجنازية التي عثر عليها في مقبرة «حماكا » أحد النبالاء في عهال الأسرة الأولى .

# الفصلالتاس

#### عليبوبوليس ومسلتها

على مسافة سبعة أميال تقويبا الى الشمال الشرقى من وسط القاهرة يقع كل ما تبقى من مدينة ( هليوبوليس ) العظيمة الشهيرة ، مركز عبادة اله الشبس فى مصر ، ومقر جامعة الكهنة الذين اشتهروا بأنهم أكشر رجال الجامعات الدينية فى مصر ثقافة .

وانهم الذين نظموا الديانة المصرية على أحسن ما وصل اليه النظام الدينى ، الذى لم يكن قد بلغ شأوا بعيدا . وأشكال اله الشمس التي كانت تعبد في هليوبوليس هي «رع حور آختى » برأس على هيئة صحقر و « رع آتوم » برأس آدمى ، وكان رمزه عجال هليوبوليس المقدس. « منيفس » .

وقد ابتدع كهنة هليوبوليس نظاما دينيا يذكر أن اله الشمس « رع \_ خبرى \_ آتوم » خرج من الماء الأزلى اللانهائى « النون » ، ثم أنجب بعد ذلك الهين آخرين هما « شهو » وزوجة « تفنهوت » اللذان يحمهان السهماوات .

وقد أعقبا بدورهما « جب » اله الأرض و « نوت » الهة السماء ، وأنجب « جب » و « نسوت » : « أوزوريس » و ( سبت ) و ( ايزيس ) و « نفتيس » . وهمولاء الآلهة التسمعة يكونون ما يعرف باسمال التماسوع الأكبر لهليث وبوليس .

وعلى الرغم من أن مدارس دينيــة أخرى قد ســارت على نظــام. هليوبوليس ، فنظمت تاسوعات لنفسها يرأس كل منها الاله المحلى مثـل

« تاسوع منف » وعلى رأسه « بتاح » ، فقد ظل « تاسوع هليوبوليس » أرفعهـــا مـكانة .

وأمام « تاســوع هليوبوليس » الأكبـبر ، اتهم « ست » أخـاه « أوزوريس » ، وانتهى الأمر بتبزئة « أوزوريس » وادانة « ست » .

وكانت هليوبوليس تبعا لذلك ذات مكانة مرموقة فى أعين المصريين كا وظلت كذلك حتى بعد ظهور «طيبة » وبلوغ الهها المحلى « آمسون » القمسة فى أيام الأسرة الشسامنة عشرة .

وحتى « آمون » \_ الاله المقرب للفراعنة المنتصرين فى الدولة الحديثة \_ كان عليه أن يستجيب لرغبات اله هليوبوليس ، وأن يقرن اسمه بالاله « رع » تحت اسم « آمون رع » ،، قبل أن يفرض نفسه على كل المجتمع المصرى .

وكانت موارد معبد الله الشمس بهليوبوليس تزيد عن موارد أي معهد آخر في مصر ، اذا اســـتثنينا موارد معبد آمون بطيبة .

والواقع أن نصيب « آمون » كان \_ مشـل نصيب « بنيامين » \_ خمسة أمثال نصيب أى اله آخر حتى نصيب الاله « رع » بهليوبوليس .

وقد ظلات المدينة والمعبد محتفظين بمستواهما العالى وشهرتهما طوال الحكم المصرى حتى آخر أيامه ، بدليل ذلك الاحترام الذي أظهره « بعنخي » الملك الأثيوبي الفاتح لاله هليوبوليس حتى بعد تغلبه على كل مقاومة من جانب الحسكام المحليين .

( فقد صعد الدرجات حتى وصلى الى النافذة الكبيرة ليطل على « رع » فى مقلده ذى الشلك الهرمي ) .

وقد وقف الملك بمفرده ، وفض الأختام الموجودة على المزالج ، وفتح المباب المزدوج ، ورأى والده « رع » في المقر الهرمي الفخم ، ومركب «رع» المسلمية ومركب « آتوم » المسلمية ) .

وقد ظلت شهرة كهنة هليوبوليس فى المعرفة عالية الشمان الى عصر متأخر، وأخذ « هيرودوت » عنهم الكثير من المعلومات المتعة ما الدقيقة وهغير الدقيقة ما التى كد فى جمعها بكتابه عن مصر.

فهو يقول: ( ذهبت الى هليوبوليس ... لأن رجـال هليـوبوليس معروفون بأنهم أكثر المصريين معرفة ) ، بل هناك رواية مشـكوك فيها تحكى أن « أفلاطون » أمضي ثلاثة عشر عاما فى الدراسة بها ، والآن لم يبق من معالم المدينة العظيمـة المتحضرة غـير أنقـاض قليلة سـوف نتحـدث عنهـا .

ويمكن الوصول الى هليوبوليس من القاهرة بالسيارة أو بقطال السكة الحديد من محطة كوبرى الليمون . ومحطة هليوبوليس القاديمة - ما المامون .

ومن المستحسن أن نزور في طريقنا الشجرة المعروفة باسم « شميجوة العملاء » ونبعها ، لا لأن هناك أي أساس من الصحة للأسطورة التي تربط بين الجيزء المتبقى من شجرة الجميز العتيقية التي سيقطت في سنة ١٩٠٦ وبين العنراء والطفل ( فشجرة الجميز لم تغرس قبل نهياية القرن السابع عشر ) ، بل لأن نبع العنراء له اتصال فعلى بالعبادة القديمة لاله الشهس .

والأسطورة المسيحية تحكى لنا أن الطفل يسبوع فجر النبيع ، وأن العنراء غسلت ملابسه فيه ، ولكن الاسسم المحلى للنبع شساهد بأنه يرجبع الى أصبل أكثر قساما .

ومما يدل على ذلك أن الاسم « عين شمس » يعنى نبع الشمس ، كما أن الأسمطورة القديمة تذكر أن اله الشمس غسمل وجهه من النبع عندما ظهر على الأرض لأول مررة .

ولوحة « بعنخى » التى سبقت الاشارة اليها تشير الى الأسطورة ( م ١٥ الآثار ج ١)

القديمة عندما تحدثت عن تطهير الملك قبل دخيوله معبد اله الشمس ( لقد تم تطهيره وتنظيفه في بركة التطهير « قبح » وغسل وجهه في نهير « نيون » الذي غسيل فيه « رع » وجههه ) .

وان الزائر لشجرة العنراء والنبيع له أن يختار احسدى هساتين الأسطورتين القديمتين . ومما لاشك فيه أن الأسطورة الوثنيسة أكشر قدما ، فنهر « نسون » يرجسع بنا الى أسسطورة الماء اللانهسائى الذى خسرج منسه الله الشمس .

ولكن لما كانت الأسطورة المسيحية تذكر أن آلهة هليوبوليس خروا سبجدا أمام العذراء والطفل يسوع ، فمن المحتمل أن يفضل الزائر تصديق الأسطورة الثانية ، ولكن كلا الأسطورتين خاليتان من المحقيقة .

وخمس عشرة دقيقة كفيلة بأن تنقلنا من شجرة العذراء الى مخلفات من العقائد والمفاخر القديمة أكثر أصلالة .

والأكوام التى تفطى الأسوار القديمة للمدينة تعطينا فكرة عن اتساعها الذى كان يبلغ حوالى ثلاثة أميال مربعة (١) ، ولكن ليس هناك فلو سطح الأرض ما يثير الانتباه سوى المسلة القديمة التى هي \_ أقدم الآثار الموجودة التى لاتزال تحدد مدخل معبد الدولة الوسطى الذى أقيم \_ مكان مبان أقدم \_ فى عهد الملك « أمنمحات الأول » و « سنوسرت الأول » .

وقد بدىء فى بناء معبد الدولة الوسطى فى عهد الملك «أمنمحات الأول». أول فراعنة الأسرة الثانية عشرة ، ثم أضاف اليه ابنه الكثير من المبانى الى حد انه ادعى أنه أعاد بناءه من جديد ، وقد ضاع الشاهد الأصلى الذى سلجل عليه هذا العمل منذ زمن طلوق .

<sup>(</sup>١) حتى هذه الأسوار لم يبق لها أثر ، فقد استخدمت بقاياها لردم المرك في جهات مختلفة من القاهدة .

ولكن ملفا من الجلد كتبه أحد الكتبة من عصر « أمنوفيس الثاني » ( الأسرة ١٨ ) للتمرين احتفظ لنا بنسخة من هذا الشاهد ، وبعد الافتتاحية التقليدية بقص الملك ما يلي :

« سأقوم ببناء معبد كبير لوالدى « آتــوم » » .

سيأجعله فسيحا كما جعيل مملكتي فسيبحة .

سوف أزود مذابحه على الأرض ، وسوف أقيم معبدى في المكان المقددس .

ســوف يذكر بهـائي في معبــده .

وسموف يخلد اسمى على المسلة كما سيخلد في البحيرة .

وخاله ذلك الشيء الرائع الندي عملته .

وإن يمسوت الملك الني يذكر النساس أعمساله .

ويستمر الملف في وصف ما نسميه وضع حجر الأساس .

« وقد توج الملك بالتـاج ، وكان النـاس يتبعونه » .

وقام رئيس الكهنة المرتلين وكاتب الكتاب المقدس بشد الخيط ونصب الوتد في الأرض » .

وقد يكون للمعبد الذى أقيم « للخلود » أهمية خاصة بالنسبة لدارس التوراة ، اذ أن ابنة رئيس الكهنة فوطيفار ( عطية رع ) ، كاهن أون ، تزوجت « يوسف » نائب ملك مصر في عهد الهكسوس كما يرجح .

وأون هو الاسم المصرى لهليوبوليس وتسمى أيضا « أون \_ محيت » ( أون الشمالية ) التمييز بينها وبين ( أون الجنوبية ) التى يسميها اليونان ها يمنتيس ( أدمنت ) .

ولم يبق من ذلك المعبد الذي كان في البدء أعظم معبد ، والذي ظـــل حتى النهاية المعبد الثاني على الأقل في مصر القـــديمة ، سوى المســلة

الوحيدة المصنوعة من حجر الجرانيت الأحمر المجلوب من أسسوان ، التي أقامها « سنوسرت الأول » أمامه احتف الا بيوبيله ( عيد سد ) .

وهذه المسلة التى تعتبر أحسن المسلات الخمس التى بقيت فى مصر موطن المسلات \_ يبلغ ارتفاعها حسوالى ٦٧ قدما ، ويقدد وزنها بحسوالى ١٢١ طنا (') .

وهى بذلك تنقص بحوالى قدم ونصف قدم عن ارتفاع مسلة كليوبترة على جسر نهر التيمز ، ويقلى وزنها عنها بحوالى ٢٦ طنا ، غير أنها أقدم من مسلة لندن بحوالى خمسة قرون ، اذ أنها أقيمت حوالى عام ١٩٣٨ ق ، م أى تقريبا فى السوقت الذي عاش فيه ابراهيم باشا .

وقد ظلت عدة قرون احدى اثنتين أقيمتا هناك ، على الرغممن أنه ليس صحيحا تماما أن يقال مثلما يقول دليل حديث بأن « هذه المسلات » كانت تقهام دائمها مردوجة » .

اذ أن أعلى مسلة قائمة ، ونعنى بها مسلة اللاتيران فى « روما » تذكر فى نص أضافه « تحتمس الرابع » بأنه « لأول مرة أقيمت مسلة منفـــردة فى طيبـة » ممـا يدل على أنهـا ليست آخر مرة من نوعها .

ولابد أن هليوبوليس كانت في مجدها تزخر بالمسلات ، وأحداها هي المسلة التي تعرف دائما باسم « فلامينا » التي توجد الآن بروما .

وقد أقامها « سيتي الأول » ، بهليوبوليس ، ولكنه تركها دون نقش ، وقد قام بنقشها ابنه « رمسيس الثاني » ، وفي تواضع غير معهود فيه « سهجل في النقش أعمال والده كما سهجل أعماله » .

<sup>(</sup>١) كانت المياه الجوفية تغطى قاعدة المسلة وجزءا من المسلة نفسها بعض الوقت كل سنة . ولذا رفعت سانة ١٩٥٥ الى مستوى أعلى من منسوب المياه الجاروفية .

وقد ذكر لنا أن « سيتى » ملأ هليوبوليس بالمسلات التى تتالق بما ترسله من شعاع ، وإذا كان هو نفسه قد ذكر بعد ذلك مباشرة أنه « أقام آثارا مثل نجوم السماء » ، فيجب أن نتذكر أن قائل ذلك هو « رمسيس الشانى » المعروف باسرافه في التفاخر .

والمسلة الوحيدة الأخرى التى وجدت فعلا فى هليوبوليس لم يقمها « سنوسرت الأول » ، بل أقامها « تحتمس الثالث » بعد خمسمائة علم تقديبا من تاريخ اقلمة مسلة « سنوسرت » .

وقد كشف عنها عام ۱۹۱۲ فى أثناء قيام المعهد البريطيانى للآثار بحفائره تحت اشراف السيد « فلندرزبترى » والسيد « د ، أنجلباك » وبقايا هذه المسلة توجد الآن بالمتحف المصرى ، وقد قام «تحتمس الثالث» بأعمال أخرى خلاف هذه المسيلة بهليوبوليس .

اذ أقام بها مسلتين نقلهما الى الاسكندرية الحاكم « بارباروس » عام ٢٣ قبل الميلاد ، وهما الآن تزينان جسر التيمز ، و « سنترال بادك » بنيويورك ، و « بارباروس » على الرغم من اسمه المشتوم ، لم يسلبهما من السلاد مثلما فعل هواة المسللات المتأخرين .

والمسلتان اللتان خلدتا ذكر فراعنة مصر من عصر الدولتين الوسطى والمحديثة بقيتا قائمتين حتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي .

وعندما زار « عبد اللطيف البغدادى » هليوبوليس عام ١٩٠٠ميلادية وجد المسلة التى ترجع الى عصر أكثر تأخرا ساقطة ومكسورة ، ولاحظ الأغطية النحاسية التى تغطى الرءوس الهرمية لكل من المسلتين ، وأن المياه السائلة من النحاس لطخت المسلتين باللون الأخضر في بعض المواضع

والآن بقيت المسلة القديمة التى أقامها « سنوسرت » زمنا أطرول من مثيلاتها الكبيرات ، ولاتزال تطل على نفس المكان الذى أقيمت فيه من مناه من تفريير ، والنقش مناه من تفريم كما يربغها يترجم كما يلى:

«حسورس» ، المولود من الحياة ، ملك الشامال والجنوب ، «خبر – كا رع» سبيد نخبيت وواجيت المولود من الحياة ، ابن رع «سنوسرت» ، المحبوب من ارواح «أون » معطى الحياة الى الأبد ، «حورس» النحبى ، المولود من الحياة ، الاله الجميل ، «خبر – كا – رع» أقامام هذه المسلة في اليوم الأول لاحتفال سد ، معطى الحياة ، يعيش الى الأبد (١) .

(1) تزخر المناطق المحيطة بعين شمس بالمقابر القديمة التى ترجع الى عهد الدولة القديمة وغيره من العهود . وقد عثر أخيرا فى أثناء حفر الأساس لمدرسة الصناعات بأرض النعام على آثار كثيرة من عهد الدولة المحديثة، وهذا يدل على ازدهار المدن هنا فى العصور المختلفة ، وليس من شك فى أن البلدة كانت متسعة بحيث كانت تصل حدودها الى المجبل الأحمر حيث محاجر المكوار تزيت وكانت تمتد الى المناطق المسماة الآن بالسما المعلمية والزيتون .

## الفصل ليابع

### الأهــرام: أبو رواش والجــيزة

يمكن أن نعتبر الأهرامات و « أبو الهول » العظيم والمسللات أعظم أمثلة مميزة لأعمال قدماء المصريين ، اذ أن ذكراها تظل طويلا في أذهلان النين يشاهدونها ، ولكن معنى الأهرامات بالنسبة للزائر العادى لمصر ، ينصب غالبا فقط على مجموعة الأهرامات الثلاثة المشهورة بالجيزة .

ولذا فان الزائر يحمل رأيا غير صحيح عن فكرة وماهية الهرم والغرض منه ، ويخاطر بأن يجعل من أفكاره أرضا جرداء لا تنبت فى الوقت المناسب \_ اذا برزت فيها فكرة الأهرامات \_ الا الحسك والجلبان .

ومن لا يدى غير مجموعة أهرامات الجيزة مع تركيز معظم اهتمامه على الهرم الأكبر وحده ( وهذا صحيح من وجهة نظر الزائر ) يكون فكرة لا يمكن التحسرر منها .

وهى أن هذه المجموعة المكونة من ثلاثة أهرامات شيء شهداذ في الفكر والمألوف المصرى ، وأن الهرم الأكبر بصفة خاصة فريد في ذاته بحيث يصبح الرأى الشائع بأنه ليس شيئا غير مقبرة أمرا صعب التصديق .

وعلى ذلك يجب أن ندرك أولا فيما يختص بالأهرامات أن مجسوعة أهرامات الجيزة ، فضلا عن أنها غير شاذة فانها واحدة فقط من مجموعات كبيرة لاتزال قائمة بمصر ، ومن مجموعات أخرى كبيرة زالت .

وأن همذه المجموعات من الأهرامات كانت تمتد ولاتزال تمته على الرغم من وجود فراغ بينها من أبى رواش التى تقع على مسافة خمسة أميال شمال الجيزة الى « مروى » في أعماق السهودان بين الشهلالين الخامس والسادس ، وعلى مسافة غير بعيدة من الخرطوم .

وعلينا أن ندرك كذلك أن كل هرم من مجموعات هذه الأهرامات يكون بجزءا من جبانة كان يتوسطها دائما ، وكل واحد من هذه الأهرامات كان يلحق به معبد ، تقدم فيه القرابين وتجرى به الطقوس العادية للمترفق الله بنى الهرم من أجرله لرقد فيرسه .

ويذلك يمكن أن ندرك أن هذه الأهرامات ، أينما توجد وكيفما كان حجمها ، ليست الا مقابر ، وسيدهش أولئك الأشخاص المهرة الذين شادكوا في بنائها وأثبتوا بما بذلوه من جهد أن الهرم الأكبر هو خلاصسة مقدسة ملهمة لما وصل اليه العقل البشرى في ذلك الوقت .

حين يعلمون بتلك الآراء التى تقول بأن الهرم الأكبر كان مرصدا ( أكثر المراصد تعقيدا وارباكا دون شك ) أو مكانا للتنبؤ بما حدث منذ بنائه ، وبما سيحدث في المستقبل . فمثل هذه الآراء مجدود مدراء سيوف يذهب مع الربح .

والهرم الأكبر نفسه على الرغم من نسبه الضخمة لا يشد عن باقى الأهرامات ، وانما هو فى قمتها ، وكان مقدرا أن يوجد أضحم مثال لقبرة هرمية ملكية فى أى مكان وفى أى زمان .

وقد قدر أن يكون وهذا الزمان في عصر الملك « خوفو » من ملوك الأسرة الرابعة ، ولم يكن هذا الملك أول أو آخر من بني من القراعنة أهران كريادة .

وقد قدر أن يكون المكان بالجيزة ، لأن الجـــيزة كانت أكثر المواقع ملاءمة لهــذا الفـــرض في ذلك الــوقت .

ومن المؤكد أن عرم « خوفو » هو أكبر الأهرامات القائمة ، ويلب في الترتيب عرم « خفرع » ، ولو لم يوجد هذان الهرمان لحظي هرم « « فوفو » ، ولنال المتعام الذي أسبخ على عرم « خوفو » ، ولنال التقدير الذي أضييف الى غييره .

- 177 -



(شـــكل رقـــم ٥٥) جبــانة الجيزة الأثرية وتقســـيماتها المختلفـــة من معـــابد ومقـــابر وحفـرات للســـفن

ومن الطبيعى أن يبدأ الزائر بزيارة مجموعة أهرامات الجميزة ، ولكن لكى تكون دراستنا كاملة نبدأ أولا بزيارة أهرامات « أبى رواش » التى تقع فى أقصى الشمال من سلسلة الأهرامات الطويلة التى تمتد الى مسافة ألف ميل بمحاذاة شاطىء النيل .

واللوصول الى أبى رواش يمكن ركوب الترام (سميارات الأتوبيس الآن ) من القاهرة أو سميارة أجرة الى فنسدق ميناهاوس بجسواد الأهمرامات .

ومنها يستطيع الزائر بواسطة طرق المواصلات البدائية أن يقطع المسافة الباقية وقدرها خمسة أميال ، وهناك طعريقة أخرى وهي أن يستقل الزائر سيارة أجرة الى كرداسة عن طريق بولاق الدكرور .

ومخلفات أهرامات « أبى رواش » لا تثير الاهتمام ، حيث انها استعملت منذ أيام محمد على محمرا (١) ، ويحكى لنا « بترى » أنه قيل له عام ١٨٨١ انه فى وقت الفيضان كانت الأحجار تنقل منها بمعدل ٣٠٠٠ جمل يوميا .

ويضاف الى ذلك أنه قد حدث فى تاريخ قديم جدا يحتمل أن يكون فى العصر المضطرب من نهاية الدولة القديمة الكثير من أعمال التخريب المتعددة فى هذه المنطقة ، نتج عنها تدمير المقابر الملكية .

وفى أيام « فيس » ( ١٨٣٧م ) كان الهرم الرئيسي يحتوى على قليل من المداميك التى تكون مربعا يتألف من ٣٤٤ قدما . ومنذ ذلك الوقت لم يحدث تغيير يذكر اذا استثنينا اختفاء بعض المداميك ، كما أن الحفرة المنحوتة فى الصخر للذي كانت تضم حجرة الدفن والتى وصلفها بأنها رقعة مربعة كبيرة يصل اليها ممر يشبه الطريق المؤدى الى المحجر أصليحت أكثر وضروعا .

والحفرة طبقا لمقاسات « بترى » كانت فى عام ١٨٨١ ، ٣٠ × ٠٠ قدما بارتفاع ٣٠ قدما ، ويحتمل أنها كانت فى الأصل مكسوة بقطع مى الحجر الجيرى الناعم سميمكها  $\mathbf{Y}$  أقسدام ، وبذلك يمكون مسيطح حجرة الدفن  $\mathbf{Y}$  ٥ قسدما .

وبقايا المعبد الجنائزى الواقع الى الشرق مبنية باللبن ، أما الحجر فقد زال نهائيا . وقد قام المهد الفرنسي بحفائر بهذا الهرم أسفرت عن

<sup>(</sup>١) كانت النية معقودة على أن تستعمل أحجار الهرم الأكبر في بناء القناطر الخيرية ، لو لم يقنع أحد المهندسين أولى الأمر بأن قطع الأحجار من المحاجر نفسها أسهل وأقهل تكلفة .

كشيف رأس جميل للملك « دد فرع » ، الذي بناه ، وهذا الرأس من الحجر الرملي ، ويوجد الآن بمتحف اللوفر .

ولا يعرف غير القليل عن « دد فرع » ، واسمه مدرج في سمجلات الملوك بأبيدوس وصقارة بين اسمى « خوفو ومنقرع » .

وربطن البعض أنه هو الأمير « خرددف » ابن « خوفو » الذي جساء ذكره في الفصص المخيالية ( ببردية وستكار ) ولكن هذا زعم مشكوك فيه ، وفي الوقت الحالي لا توجد دلائل ثابتة لتحديد وضعه الصحيح ، كما لا يوجد من مخلفات حكمه غير القليل النادر (١) .

وقد شاهده « لبسيوس » عام ١٨٤٠ بارتفاع ٣٥ قدما ، ولكنه ذال تقريبا بعد هذا التاريخ ، ويمكن ملاحظة ما بقى من الطريق الذى يصعد الى هـــرم « ددفرع » فى الـوادى .

وفى عام ١٨٨١ قدر « بترى » طول الطريق بحوالى ميل وبارتفاع . 3 قدما فى بعض المواقع ، وإلى الشرق والجنوب تقع مقابر ومصاطب من عصر الدولة القديمة ، ترينا أنه فى أبى رواش \_ كما فى كل مكان آخر \_ كانت الأهرامات تكون نواة جرانة معاصرة (٢) .

ونحن الآن أمام أهم مجموعة وهى أهرامات الجيزة ، ويمكن الوصول اليها بالسيارة من القاهرة فى طريق ممهد . وتمدنا كتب الأدلة بتقديرات للوقت الذى تستفرقه هذه الزيارة ، ولكن ليس الوضوع موضوع وقت وانما هو موضوع اهتمام الزائر بأعظم مبان فى العالم .

<sup>(</sup>١) الثابت الآن أنه ابن الملك خوفو وأنه خلفه على العرش .

<sup>(</sup>٢) قيام علماء الآثار من الفرنسيين ، ومن بعيدهم الهولنديون ، بالحفير في هذه الجبانة .

ومجموعة أهرامات الجيزة تقوم على هضبة صغيرة من الحجر الجيرى المحبب . ورغم أن امتدادها يقل عن ميل « فانه يحق لها أن تدعى لنفسها بأنها أعظه بساء في العالم » .

وحقا لا يدانيها غير الحرم الشريف بأورشليم . ولكن تختلف أهميسة المكان الفلسطيني عن أهمية هضبة الأهرامات ، فهنا كما قيل بحق « يمكن مشاهدة بداية العمارة ، وأعظم ما أقيم من أعمال البناء ، وأدق ما عسرف من المنشئات وأروع اسستخدام للأدوات » .

وينتسب للجيزة أيضا تمثال « أبو الهول » العظيم ، وهو من أشهر أعمال النحت التي نعرفها ، وتمثال « خفرع » الذي يعتبر أروع مشال للمهارة الفنية الممتزجة بالتعبير الواضح .

ولم نعثر على مجموعة تمثل جهود الانسان الأول أدوع من تلك الأهرامات الضاحخمة وتلك الأعمدة والحوائط الحمراء اللون للمعبد المجرانيتي (١) ، ثم ذلك الرأس الشامخ لتمثال « أبو الهول » ومثال المقابر وبقايا الطرقات والأرضاليات والأسوار .

ومع ذلك فان النظرة الأولى لأهرامات الجيزة بصفة عامة عرضة لأن تكون مخيبة للآمال الى حد ما ، وربما يرجع ذلك الى تعودنا على رؤية صور تلك المجموعة التى تمثلها ككتل شامخة تتفاوت فى اظهار مدى عزلتها.

أما الآن فنحن نراها وسط صحراء شاسسعة لا نهاية لها ، وهذا يجعلها تتضاءل في أعيننا ، وفضلا عن ذلك فان شكل الأهرامات الذي يبدو للناظر من أى اتجاه كمخطط هزيل يشعره بأن الأهارامات قد انكمشت عما ألفنا رؤيته في صدورها .

<sup>(</sup>۱) يقصد معبد الوادى للهدرم الثباني الواقدع الى جوار تعشدال « أبو الهدول » .

والنظرة الأولى للأهرامات ليست بذات وقع كبير ، ولا يحس الانسان بقيمتها الحقيقية الا اذا اقترب من كتلها الفسيخمة ، وأدرك كيف يبدو كل ما حسولها تافها.

وفضلا عن ذلك كما ذكرت « مس امليا ادواردز » منذ وقت طهويل في كتابها: (ألف ميل على طول النيل) ، بأن حالة ولون تلك المبانى الضخمة جديران بأن يثيرا الدهشة ، ومما يجدر ذكره أن الهرم الأكبر والأهرامات الأخرى قد جردت من كسائها المخارجي وأصبحت على شكل مدرجات .

ولكن من ناحية أخرى نرى الدرج وكأنه يطاول السماء فى صــودة ذهبية تماما ، كما يمكن أن نتخيل سلم يعقوب الذى حلم به ، أما لون الأهرامات فى ضوء الشمس فهو شيء فريد فى حد ذاته .

( وقليل من الأفراد يمكن أن يدركوا سلفا اللون الأسمار النحاسي النى اكتسبه الحجر الجيرى المصرى بعد أجيال من تعرضه لوهج شمس مصر ، وفى أضواء معينة تبدو الأهرامات كأنها أكوام من الذهب الصلد ) .

### الهـــرم الأكبـــر « خوفو ــ ســـوفيس »

وبعد الفراغ من التأثيرات الأولى وتنحية خيبة الآمال جانبا ، نبسداً أولا بالهرم الأكبر ، فهذا العملاق بين الأمسرامات الأخرى بنى بين ٣٠٩٨ و ٣٠٧٥ قبل الميلاد ( تاريخ كمبردج القديم ) أو سسنة ٣٧٨٤ ق ، م ( بترى \_ مصر القديمة ١٩٢٩ ) في عهد الملك « خوفو \_ سسوفيس » كمسا جساء في تاريخ « مانيتسون » (١) .

ومن المحتمل أنه كان الملك الثانى من ملوك الأسرة الرابعه ، والاسم المصرى القريم هو « آخت ـ خوفو » أى « افق خروفو » منا يؤكد عظمتـــه بـين أنــــداده .

<sup>(</sup>١) انظر أحدث الآراء في تاريخ هذا العصر في أول الكتاب: سيجل تاريخي لأهم الفسراعنة المصريين .

وطول كل ضلع من أضلاعه الآن ٧٤٦ قدما ، وكان قبل زوال الكساء التحارجي المصنوع من الحجر الجيرى الناعم ٢٥٥١ قدما . وارتفاعه العمودى الحالى ٥٠٠ قدما ، وكان في الأصل ٨١١ قدما تقريبا .

واذا أردنا أن نعرف أين ذهبت البقية ، فيمكن أن نجد حل هذا السر بالتفصي عنه في القاهرة ، فقد كان الحجر الجديري المنحدوت هدفا للبنائين .

وعلى الرغم من أن الخلفاء يحملون أكبر الوزر ، فان الضرر الذى لحق يه يرجع الى تاريخ أقدم ، وسوف نلتقى فى زيارتنا لهضبة الهرم بنقش كتبه مهندس من أيام « رمسيس الثانى » ، الذى حطم جزءا من تكسبه الهرم الثانى ليقيم به معبدا فى هليوبوليس ، وبذلك يمكن ارجاع الضرر الى تاريخ قليم.

وجوانب الهرم ترتفع بزاوية قدرها .٥١/٥، والمساحة التى تغطيها الكتلة حوالى ١٣ فدانا ــ وقد قدر عدد القطع المكون منهـــا هذا الصرح الشامخ بما يزيد على ...ر.٣٠٢٠ قطعة حجرية ، متوسط كل منهـــا ٥٠٢ طن .

وقد ذكرت هذه التقديرات المألوفة للتدليل على عظمته ، اذ يمكن مثلا أن تبنى مدينة تضم ١٢٠٠٠٠٠ نسمة بأحجاد هذا الهرم ، أى بأحجاد أجود من تلك التي تستعمل عادة في مثل هذا العمل ، ويمكن لكتل الحجر التي بني منها الهرم – اذا قطعت الى قطع صغيرة بطول قدم لكل منها للي تغطى ثلثى المسافة حول الأرض عند خط الاسرواء .

وذلك اذا صفت بجانب بعضها من طرف الى طرف ، وعلى كل حال سوف يشعر الزائر بالارتياح التام لضخامة الهرم دون أن يجهد ذهنه بمشل مله المسلمال .

والحجر الجيرى هو المادة المستخدمة بصفة عامة في بناء مقبرة « خوفو » العظيمة \_ وبينما تتفق آراء الثقات على أن الحجر الجيرى

الأملس المستخدم في بناء الكساء الخارجي, وفي تكسية الحجرات قد استحضر من الضيفة الشرقية للنيال.

ومن المحتمل أن يكون قد جلب من طرة والمعصرة ، نرى نقاشا حــادا يدور فيما يختص بالمكان الذي أخذت منه الكتل النخشنة لنواة الهرم .

ويذكر « بترى » : ( أنه لا توجد أماكن للتحجير فى الجانب الغربى تصلح على الأقل لقطع الكتل لبناء أى من الهرمين الكبيين ) ، وأن الحجر الجيرى بالتلال الغربية يختلف عن ذلك الذى استخدم فى بناء الأهرامات ، وهو يشبه فى صفاته الحجر الذى يستخرج عادة من محاجر الفساغة الشرقية .

ومن وجهة أخرى فان « لوكاس » يذكر فى كتابه ( المسواد المصرية القديمة – ص ١٢ ) أن الحجر المستعمل فى بناء نواة الهرم يشسبه فى صفاته حجر الهضبة المقام عليها الأحرامات ، وأن بعض الفجوات القريبة من الموقع تحدد مواضع المحاجر التى استخرج منها الحجر .

وعلى الرغم من أنها الآن مطم ورة جزئيا في الرمال ، فانه ليس من السهل التعرف عليها ، ولكن الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش ، اذ أن الحقيقة الثابتة هي أن الهرم قائم هناك ، وأنه بني من الحجر . الجيرى . وقد استخدم الجرانيت أيضا في تكسية حجرة الملك ( انظر الرسم ) وفي السدات والكتلة المتحركة التي تحمي المدخل .

ولكن البناء الصرى هنا ، كما فى أى مكان آخر ، كان يقتصر فى استعمال الأحجاد الصلبة ، وكان يقتصر فى استخدامها على أغراض الزينة فى المواضع الأكثر تقديسا أو على أغراض الدفاع فى الجارء الأكثر تعرضا للهجار .

وخارج النواة التى نراها الآن كانت توجد تكسية من الحجر الجيرى الأملس ، كان يكسب البناء جميعه سطحا أبيض براقا من حجر مصيقول ذى جوانب مستقيمة ، وكان المدخيل الذى يقع عسادة فى الجيانب الشيامي يحجب بدقة حتى لا يصيل الله اللصيوس .

ولم يكن هذا الا توعا من الاحتياط ثبت فشمله ، كما دلت على ذلك النتائج . والمسألة التي تعنينا هي : هل كانت هناك كتابات على هذا السطح الكبير الذي يفري الفرعون أو المهندس في عصر تال بتسجيل أعماله العظممة أو مناقه عليه ؟ .

يذكر هيرودوت - الذى وصف الهرم وصلفا يجمع بين البهجاة والنفاسة - أنه قد كانت عليه كتابات ، وأن المرشد قرأها عليه . ولكن المرجمة التى أملاها ذلك المرشد تعلل على أنه لا يعرف أكثر مما يعلل المرشد المحديث عن العلامات التى يشرثر مترجما لها .

يقول هيرودوت: « على الهيرم يرى نقش كتب بحروف مصرية تسجل مقدار ما صرف من كميات الفجل والبصيل والثوم للعميال . ويزيد ثمن هذه الكميات عن ١٦٠٠ وزنة من الفضية » كميا قال لى المرشيد النق قيرا النقش .

ونظرا لاستحالة تصديق هذا النقش فالأفضل ألا نعول عليه كثيرا \_ ويحتمل أن الكتابات التى رآها هيرودوت ومرشده الأمين ليست الالونا من تخطيطات كتبهـا البعض في العصـور القديمة .

وهؤلاء لم يكونوا أقل تحمسا من خلفائهم فى تسجيل أسمائهم غير المعروفة وملاحظاتهم على آثار الماضي العظيمة ، على الرغم من أننا الآن قد اتفقنا على تسمية مثال هذه الكتابات « جارافيتى » أى ( النقوش الصنغرية ) .

وهناك موضوع آخر كثر فيه الحديث دون الوصول الى نتيجة حاسمة ، وهو: هل صمم الهرم الأكبر أو أى هرم آخر منذ البداية على المقياس الذى انتهى اليه ؟ أو انه بدأ على مقياس صفير ثم أضيفت اليه اضافات بعد ذلك حتى وصل أخيرا الى عظمته النهائية ؟

ونظرية الاضافة التدريجية التي قال بها عالم الآثار المصرية الألماني « ليسبوس » تتلخص في أن الملك عند توليته العرش يبدأ بناء هرمه

على نطاق صفير نسبيا ، فاذا كانت مدة حكمه قصيرة تكون لديه مقبرة مكتملة معدة لدفنه .

وكلما طائت مدة حكمه استمر في تكبير حجم البناء باضافة تكسيات خارجية من الحجر حتى يشعر بأنه قد قارب النهاية ، وإذا توفى قبال الانتهاء من العمل فأن خلفه يكمل الكساء ، وبذلك يكون الهرم دليلا على مدى طبول مدة حكم صباحبه .

وقد ظلت هذه النظرية سائدة مدة طويلة ، وقد أيدت النسبة بين حكم « خوفو » الطويل الذى كان يظن أنه دام ستين عاما (١) وضخامة هرمه النظرية التي قال بها « لبسيوس » .

وفى عام ١٨٨١ عارض « بترى » هذه النظرية ، مستندا الى أبحاثه بأن الهرم والأهرامات عموما قد صممت منذ البداية بنفس الحجم الذى بنيت عليه تقريبا ، وأن ماحدث من تفيرات مستقبلة أو توسيع ليس بذى أهمية كبيرة . وهو يؤكد أن تصميم المرات الداخلية للهرم الأكبر لا يمكن أن يكون لبناء يقهل عن ثلثى حجمه الحالى .

ومنذ معارضة « بترى » للنظرية القديمة تناول الموضوع عالم الآثار المصرية الألمانى « بورخارد » الذى أعلن أن نظرية « لبسيوس » صحيحة في أساسها - ولكنها تحتاج الى تعديلات طفيفة لتلائم الواقع .

وأصبح من المألوف أن يقال ان « بورخارد » قد أقام الدليل القاطع على صححة نظرية « لبسحيوس » - وقد كان هذا الدليل مقنعا ولاشك للذين سبق لهم الاقتناع بالنظرية ، اذ لو كانت مناك أية عللاقة بين طول مدة حكم الفرعون وحجم الهرم فكيف يصح ذلك بالنسبة « لخوفو » الذي حكم ثلاثة وعشرين عاما ، وبنى الهرم الأكبر .

فى حين أن « خفرع » الذى حكم ستة وخمسين عاما بنى الهرم الثــاني.

<sup>(</sup>١) حكم خوفو أقل من نصف هذه المدة .

الذي يقل عنه حجما ؟ أما « منكاورع » الذي حكم مدة تعادل مدة حكم « خوفو » فقد بني الهرم الثالث الذي يتضاعل أمام الهدرمين ( من ناحية الحجم ) .

واذا ذهبنا الى أبعد من الأسرة الرابعة فلماذا نجد هرم بيبى الشائى المنائى حكم مدة طويلة لا تقل عن ٧٥ عاما هو كومة صفيرة من البدبش غيير جدير \_ بغض النظر عما قد يكون له من أهمية أخرى \_ بمقارنته بهيرم ملك حكم أقل من ثلث تلك المدة ؟

ان ذكر مثل هذه الحقائق يظهر لنا أن طول مدة الحكم لا دخل لها من قريب أو من بعيد بموضوع ضخامة البناء ، ولكن السواعث الفعلية التي تحدد حجم الهرم لأى فرعون هي طموحة وسيطرته على موارد مملكته .

وقد بنى الهرم الأكبر « خوفو » فى مدة حكمت القصيرة بطمرحه وسيطرته الكاملة على ناصية الحكم ، وقد أقام « بيبى الثانى » \_ رغم طول مدة حكمه \_ كومة من الدبش المغطى بأحجار منحوتة ، لأنه لم يكن مسيطرا على موارد الدولة .

وقد دارت مناقشات طویلة لم تصل بعد الی رأی حاسم حول الحقیقة القائلة بأن « خوفو » عندما صمم هرمه كان أمامه نموذجا لم يرض أن يهبط الى مسيتوى اقبل منه .

فقذ بنى والده « سنفرو » فى دهشور أحد هرميه ويبلغ طول كل ضلع من ضلوعه ٧٢٠ قدما أى بزيادة ١٣ قدما عن طول كل جانب من جـوانب الهـــرم الشـانى .

وهل يصدق أى شخص أن « خوفو » الذى كان أقوى فراعنة الدولة القديمة يقنع ىأى حال بهرم اصغر من هرم والده ؟ لقد فاق جهده جهد والده المجبار ، ووصـــل بعمله هذا الى الذروة .

وقد وجد خلفه أنه يستحيل عليه أن يحافظ على هذا المستوى فعوض هذا النقص ببناء الهرم الثاني في مكان عال لكي يظهره كأنه أعلى من جاره

الكبير ، ولم يكن لدى « منكاورع » الوسائل أو السييطرة التي تمكنه من منافسة الفرعونين العظيمين .

وتبعا لذلك فان هرمه على الرغم من تسميته بالهرم الثالث يعتبر تاسع الأهرامات حجما فى حقيقة الأمر ، وذلك على الرغم من محساولة التعويض عن صفر حجمه بتكسيته بالجرانيت بدلا من الحجر الجيرى الى ارتفاع ١٦ مدما كا .

ويمكن فهم المعرات الداخلية وحجرات الهوم من الرسم الموضيح : فالمدخل \_ كالعادة \_ فى الجانب الشمالي على ارتفاع حوالى ٥٠ قدما عن الأرض ، ومنه ينحدر ممر مستقيم طيويل (١) بأبعاد ٣ أقدام و ١١ بوصة × ثلاث أقدام و ٤ بوصات وبزاوية ١٤ر٢٦ لمسافة ١٠٦٪ ياردات .

والمدخل الأعلى لايستعمل الآن ، وانما يستعمل ممر آخر احدثه العرب ، وهذا الممر يقع قليلا الى أسمل المدخل الحقيقى ، ويمكن الوصول الى الحجرة السفلية (٢) عن طريق الممر الهابط ، ولكن ذلك ليس بالأمسر السمل .

وبالدخول من المر الذى أحدثه العرب نلتقى بالمر الأصلى بالقرب من النقطة التي يتفرع منها ممر صاعد (٤) وقد ملىء طرفه السفلى بكتل ضخمة من الجرآنيت ، ولذلك اضطر لصوص القابر أن يتفادوا الطريق المستقيم ، وأن يحدثوا طريقا في الحجر الجيرى الناعم .

وباستعمال الممر الذي أحدثوه يمكن الوصول الى الجزء العلوى من هذا الممر الذي يفضى بعد ٤١ ياردة الى مدخل الدهليز .

وهنا يوجد مس أفقى ( ٥ ) يـؤدى الى الحجـرة التى تســمى خطأ « حجرة الملكة » ويبلغ ارتفاع المس فى بدايته ثلاث أقدام وتسع بوصــات فقط ، ولكن ذلك الارتفاع يزداد بعد ذلك فيصــبح خمس أقـدام وثماني بوصــات .

وأبعاد حجرة الملكة (٦) ١٧ × ٨١ قدما و ١٠ بوصات ، بارتفاع يزيد على عشرين قدما حتى قمة السقف ، ويتكون السقف من كتل ضخمة من الحجر تتداخل أطرافها في المبانى المحيطة .



(شـــكل رقــم ٥٦) قطــاع في سراديب الهـــرم الأكبـر

(١) ممر الدخول الأصلى (٢) الممر السفلي

(٣) الغرفة تحت الأرض (النقرة) (٤) الممر الصاعد

(٥) السرداب الأفقى (٦) غيرفة الملكة

(V) البنسر العمودية (A) البهسو الأعظم

(٩) الردهــة (١٠) غــرفة الملك

(١١) قنوات التهـوية (١٢) غرف تخفيف الثقل

وبعد ذلك ندخل اللى الدهليز الكبير (٨) وهو بارتفاع ٢٨ قدما وطول ١٥٥ قدما ويتوسيطه ممر ضيق بعرض ٣ أقدام و ٤ بوصات ، وعلى كل من جانبى الممر منحدر من الحجر بارتفاع قدمين وسمك قدم و٨ بوصات .

والسقف على شكل كابولى بحيث نجد أن كل مدماك يبرز الى الخارج عن المدماك الواقع تحته ، وبذلك أمكن سد الفراغ فى النهاية بكتلة واحدة \_ وقد كسي الدهليز جميعه بقطع من الحجر الجيرى الناعم المقطوع من جبل المقطيع .

والناحية المعمارية هنا رائعة جدا ، وقد أصبح من المعتاد أن يذكر منذ أيام المؤرخ « عبد اللطيف » أنه لا يمكن ادخال ابرة أو حتى شعرة بين فواصل الأحجاد ، على الرغم من أن التجربة التي خرج بها المؤرخ العربى الكبير أو أي شخص آخر لا يمكن الأخذ بها بسهولة .

وأبعاد حجرة اللك ( ١٠ ) التى يفضي اليها الدهليز ٢٧×٥ر٣٤×١٩ قدما ، وهى مكسوة كلها بالجرانيت ، كما أنها مسقوفة بتسميح قطح كبيرة الحجم من نفس المادة ، وفوق هذه القطع الكبيرة للسقف توجد خمس حجرات لتخفيف الضغط ( ١٢ ) صممت لكى تتحمل جزءا من الثقيل الواقع فيوق حجرة الدفن .

والمعروف أن هذه الحتياطات لا داعى لها ، اذ أن سقف الفراغ الأعلى المخصص للتخفيف كفيل فى حدد ذاته بمنسع انهيار سيقف حجرة الملك .

غير انه حدث فعلا أن تشققت بعض دعامات الأسقف في هذه الفراغات أو فصلت جزئيا عن الحائط في الجانب القبلي ـ ويرجح أن هذا قد حدث بسبب ذلزال وليس نتيجة للضغط الطبيعي .

وقد یکون من المعقبول أن یدخل مهندس « خوفو » ــ الذی عــاش طوال حیاته فی مصر ــ فی اعتباره امکان حدوث زلزال عندما قام بمثــل

هذا الاحتياط ، وإذا اعتبرنا هذه التشققات مقياسا ، فأنه في هذه الحسالة لم يعمل شيئا كبيرا .

ومن الغريب هنا أن حجرة الملك ليست - كما هو متوقع - فى وسط البناء أسفل قمهة الهرم ، ولكنهما على العكس تبعمه ١٦ قمهما و ٤ بوصهات الى الجنموب من المركز .

وانه لن الصعب أن نصدق أن مثل هذه الغلطة الكبيرة مجرد خطاً عابر \_ فحجرة الملك بأكملها \_ التي تعد فى نظر الباحثين أكثر أجزاء "لهرم دقة \_ يجب أن تبعد عن ذلك كل البعد.

ومن الغريب أن البنائين الذين صمموا مربعا طول ضلعه يزيد عسلى ٢٢٠ ياردة بدقة مذهلة ، قد وقعوا فى غلطات لا يمكن تعليلها فى تسوية قلب المبنى الضخم . ( وكان يمكنهم أن يقسوموا بذلك فى صورة أحسن ، لو أنهم نظسروا فقط الى الأفسق ) .

ونجد نفس هذا الاهمال الفريب فى التسابوت الجرانيتى الكبسيد بالحجرة ، فهو ردىء الصناعة على عكس تابوت الهرم الثسانى وتابوت الهرم الثالث المفقود ، وذلك بالحكم عليه من الرسوم الباقية سه ويظهر على السطح الخسارجي لتسابوت « خوفو » بوضسوح حزات القطسع التي تركها المنشار النحاسي عند قطع الحجر .

ويبلغ طول التابوت من الخارج ٧ أقدام و ٣ بوصات ونصف، بعرض ٣ أقدام و ٣ بوصات ، ومن الفريب أن نلاحظ أن عرض التربابوت يزيد بوصدة واحدة عن عرض المرب الصراعد عند بدائد .

وبناء على ذلك لابد أن التابوت قد وضع فى مكانه قبــل تسقيف حجرة الملك ، أما الفطــاء فقـد دمر فى احــدى المــرات العــديدة التى انتهك فيهــا الهــرم .

وليس هناك ما يدعو لأن نذكر انه لا توجه أية بقايا لجشة ذلك الفرعون الذي أقام هذا الصرح الشامخ من الحجر ، ليكون «مثواه الأزلى»، وقد أشار سير « فلندرز بترى » الى أن جملة سير « توماس براون » ( ان فكرة التخليد بواسطة الأهرامات غير مجهدية ، قد كذبتها الحقيقة الشابتة وهي أن « خهوفو » قد اسمتطاع بمقهدرته الضمخمة أن يخله اسمه أكثر من أى ملك شرقي آخر ) .

ولكن بينما قد يكون ذلك صحيحا ، فان الحقيقة باقيــة ، وهى أن الغرض الذى من أجله بنى الهرم قد انتفى تماما ، وانه على الرغــم من الاحتياطات ذلتى اتخذها فانه « لم يبق حفنة واحدة من تراب خوفو » .

وقد فتح الهرم الأكبر فى أوقات مختلفة خلال تاريخه الطويل ، ويحتمل أن أول انتهاك تعرض له كان خلال فترة الاضمحلالات التى تليت انهياد الدولة القديمة ، وربما يكون قبال ذلك .

وفى العصر الروماني كان المدخل معروفا ، ويتضـــح ذلك من وصف الا سترابو » له ولطريقة اغلاقه - وفى أوائل القرن التاسع الميلادى قـــام الخليفة المأمون الذى أغرته القصص العجيبة عن الذهب والجواهر المخبأة داخل الهرم باحداث مدخل يعرف ( بفتحـة المامون ).

وقد كلفه ذلك مالا كثيرا ، ولكنه لم يجد غير تابوت فارغ بدون غطاء ، وفى نهاية القرن الثامن عشر أصبح من التقاليد أن يضع الزائر فى برنامج رحلته زيارة الأهرامات ، فبدونها لا يعتبر الرجل العصرى كامل الثقافة .

وقد يكون ذلك راجعا الى نشر مذكرات «بوكوك » الذى زار الأهرمات عسام ١٧٤٣ ، ووضع رسوما ومقاييس تبين أنه شساهد فعسلا كل ما يمكن رؤيته داخل الهرم الأكبر .

وهذه الزيارات لم تسفر عن شيء سوى تخليد ذكرى « لورد شارلمون » في العبارة التي ذكرها « جونس » عنه ، من أنه لم يعد من رحسلاته بشيء سسوى قصة عن ثعبان كبير في أحد أهرامات مصر .

وفى عام ١٨١٧ قام «كافجليا» بعمل كبير داخل الهرم وحسوله ، غير أن الكولونيل « فيس » وجسد أن المامه بمهمته كان قليسلا ، وأن طريقته في العمل كانت قاصرة .

وقد قام الكولونيل ( اصبح فيما بعد جنرالا ) » فيس » مع السيد « برنج » بأول سلسلة من الأبحاث واللقايس التي يمكن أن يوثق بها ، ولاتزال تحتفظ بأهميتها .

وفى عام ١٨٨١ مسح السير « فلندرز بترى » مجموعة اهرامات الجيزة كلها ، ووصل الى نتائج هامة جدا اليس فقط من ناحية حقائق المقاسات ، بل من ناحية أساليب العمل والأدوات التي استخدمها البناءون القدماء .

وقد قام الدكتور « ريزنر » على رأس بعثة « هارفرد ... بوســـطن الأمريكية » باجراء أبحاث حول الهرم الأكبر ، سوف نشرحها فيما بعد .

ويبقى أمامنا بعد ذلك التساؤل عن كيفية بناء الهرم الأكبر ، وعما اذا كان المهندسون والبناءون المصريون قد استخدموا في تشييده وسائل ميكانيكية ضاع سرها ومو فرض عجيب كثيرا ما يردد .

وأول بيان عن هذا الموضوع - ولايزال من أحسن البيانات - هـو البيان الذي جاء على لسـان « هيرودوت » الذي سبقت الاشـارة الى بيانه عن النقوش على الأهرام ، ويخبرنا « هـيرودوت » باختصـار بأن بيانه عن النقوش على الأهرام ، وقد قاموا أولا بتمهيد طريق لنقل الأحجار من شاطىء النيل الى الهضبة ، وبلغ طول الطـريق ١٠١٧ ياردة، بعرض من شاطىء النيل الى الهضبة ، وبلغ طول الطـريق ١٠١٧ ياردة، بعرض ٢٠ قـدما وارتفـاع ٨٨ قـدما .

ورقد استغرق بناؤه عشر سنوات \_ وقد ذكر أن بناء الهرم نفســه استغرق عشرين سنة (عشر منها غالبا معاصرة لاقامة الطريق) .

وكانت الأحجار ترفع من درجة الى درجة فى البناء بوساطة ما أسماه آلات مصنوعة من قضبان قصيرة ، يبدو أنها كانت نوعا من الرواف على وقد تمت قمة الهرم أولا ، وذكر أيضا أن هؤلاء العمال كانوا يعملون المله أله المسهور سلمون المله

ويرى بعض الدارسين المحدثين أن عدد العمال الذين عملوا في هذا المشروع كاف للقيام بالعمل على وجه طيب في مدى العشرين عاما ولمدة ثلاثة أشهر سنويا ، كما قال « هيرودوت » ، ولكن هذا الرأى كان موضع معارضة من آخرين ، وبخاصة السهيد « أنجلباك » .

وقد اشار « بترى » بأن العمل يمكن أن يجرى فقط فى الشهور التى تغطى فيها مياه الفيضان الأرض وتصبح الزراعة معطلة ، وبهذا الوصف لنظام العمل ، أضيف تعقيد جديد فيما يتعلق بسمعة «خوفو» السيئة .

وقد كان « هيرودوت » أول من أشاع السمعة الخاطئة عن « خـوفو » بأنه حاكم مستبد ، أغلق كل المعابد فى أنحـاء البلاد ، وسـخر الشعب كلـه للعمــل فى مقبــرته الضــخمة .

ومن حسن الحظ أنه هو نفسه الذي قدم الأدلة للدحض اتهاماته ، عندما ذكر أن العمال كانوا يعملون فقط ثلاثة أشهه سنويا .

والآن قد تبدل الرأى عن سلوك «خوفو » بعد ربط ما ذكره «هيرودوت» بحقيقة الفيضان ، وأصبح الفرعون القوى ، ينادى به كرائد لأول مشروع ضد البطالة ويبدو أيضا انه أحد المشاريع الكبيرة .

ولكن حؤلاء المفكرين لم يقدروا أو لم يستطيعوا تقدير ما استنفذ من كميات النحاس فى صقل الكتل الحجرية ، وما استخدام كل وسائل المحووافع والزحافات ، وما يتطلبه ذلك من استخدام كل وسائل المنقل البحرى فى البلاد فى عمال غير مجاد تماما .

ولعل ما كان يدور بخلد « خوفو » بهذا الشـــأن أمر آخر ، ولعله لم

يكن مستبدا أو مصلحا اجتماعيا ، بل مجرد حاكم اعتقد أنه يستطيع أن يكون لديه فرصة أفضل في العالم الآخر اذا حفظ جسمه سليما في هذا الهرم ، فبذل كل ما لديه من امكانيات ليضمن هذه النهاية المرغوبة .

أما فيما يختص بالوسائل والأدوات فانه يكفى القول بأنه لا يوجد أى دليل فى الهرم أو فى أى مكان آخر فى مصر على أن قدماء المصريين استخدموا فى أى عصر من عصرور تاريخهم أية أجهرة ميكانيكية عدا الرافعة والبكرة والمنحدد المائل .

أما المحيل المختلفة التي تنسب اليهم والتي رسمهم لها مسقط أفقى ورأسي فلم توجد قط الافي مخيلة هؤلاء الذين رسموها ، ولن تكون لهما اية فيائدة اذا فرض وجودها لديهم .

ومن ناحية أخرى عثر « بترى » على ما يدل على استعمال المناشسير النحاسية الطويلة التي يبلغ طولها تسع أقدام على الأقل ، وكانت تستخدم في قطع الكتل الحجرية الكبيرة ، وكذا استعمال المشاقب الأنبوبية الشكل التي كانت تستخدم في تفريخ الكتل المحجرية كالكتلة الجرانيتية التي صسنع منهسا تابوت « خسوفو » .

وقد يكون مما يعزى هؤلاء الذين خاب أملهم فى قصور المصريين على أن يقدموا معجزات علم الهندسة الحديث أن يعلموا أنه على الرغسم من انهم لم يكونوا يجيدون استعمال مناشيرهم ومثاقبهم ، كما رأينا سابقا ، فأن استعمالهم لها كان حسنا بوجه عام . ( والحق يقال أن الثقوب الحديثة لا تدانى تلك التعلى قام بثقبها المصريون القدماء ، وإذا قعورنت بما عمد قديما تبدو مكشوطة وغير منتظمة ) .

والى الجانب الشرقى للهرم يقع المعبد الجنائزى الذى كان جزءا مكملا للهرم ، ففيه كانت تقدم القرابين لصاحب المقبرة الكبيرة ، ولم يبق شيء من هذا المعبد سوى بعض قطع أساسات من حجر البـــازلت .



ومن هذا المعبد يمتد طريق طويل الى معبد الوادى ، الذى يقع على حافة الأرض التى كان يغطيها الفيضان سنويا وبعض أجزاء هذا الطريق لللى كان يستعمل فى نقل كتل الحجر من الضفة الشرقية قبل أن يستخدم للفرض المقلدس للتزال ظاهرة ، أما معبد الوادى فقد اختفى كلية .

والى الشرق نرى ثلاثة أهرامات صغيرة ، قد دمرت أجزاء منها ، وهى تخص أفرادا من أسرة « خوفو » ، ويروى « هيرودوت » (الجزء الشانى – ١٢٦ ) دواية فاضحة عن ابنه « خوفو » ، وصللتها بالهرم الأوسط من الأهل الأهل الشائة .

ولما كان ما رواه مجرد رواية سائح غير معقولة اطلاقا ، فلا داعى لأن نشغل أنفسنا بها . ولاشك أن الترجمان الذى قصها عليه هو نفسه الذئ ترجم له الجرافيتي الموجود على الهرم الأكبر والخاص بالفجل والبصل .

ويذكر نقش بالمتحف المصرى أن الهرم الجنوبى من هذه الأهـــرامات بناه الملك لأمــيره لقبت في النقش بلقب ابنــة الملك « حنوتسن » . وهذه الأميرة قد تكون ابنة الملكأو زوجته (ربما تكون ابنته وزوجته في آن واحد) .

وهذا النقش حسب قول بريستد يرجع الى عصر متأخر ، ويبدو أنه من أعمال التزييف في الأسرة الحادية والعشرين أو الأسرة السادسة والعشرين .

وهو نوع من التزييف اشتهر به الكهنة فى كل العصور ، وهو تزييف قصد به القاءلون من التبجيل على معبد « ايزيس » الصغير الذى بنى بجانب الهرم فى أيام الأسرة الحادية والعشرين ، وجدد فى عهد الأسرة السادسة والعشسين .

والى الشرق من هرم « حنوتسن » توجد بقايا معبد « ايزيس » الصغير » وهى ليست بذات أهمية خاصة - وبين الأهرامات الصغيرة والهرم الأكبر ثلاث فجوات كانت مخصصة لتضم مراكب الشمس المبنية باللبن ، والتى كان يظن أن المتوفى يقوم فيها برحلة مع اله الشمس فى العالم السفلى على طـــول النيــل الســماوى .

وبين الهرمين الشمالي والمتوسط من الأهرامات الثلاثة تقع حفرة كبيرة لمركب الشمس يبلغ طولها ٦٦ قدما ٤ ويحتمل أنها خاصة باللكة «حتب حرس» صراحبة المقررة المجروة المجروة (١).

\_\_\_\_

وباستحداث فتحة فى أحد الأحجار الموجودة فى المجموعة الشرقية رئى أن هذه المجموعة تكون سقفا لحفرة متسعة ملأى بالأخشاب ، وقد اتضيح أن هذه الأخشاب تكون مركبا ضخما من عهد الملك خوفو ، من الجائز أن

<sup>(</sup>۱) فى منتصف عسام ١٩٥١ حدث كشهه هام يعتبر من أمتع الاكتشافات التي حدثت في هذه المنطقة ، وذلك عندما كانت مصلحة الآثار تقوم بتمهيد بعض الأراضي الواقعة قبلى الههرم الأكبر لتيسه مرود السواح في هذه المنطقة ، اذ وجهدت مجموعتين من الكتال الحجهدية الضخمة مرصوصة على الأرضية تحت سور ردىء البناء .

وفى عام١٩٢٥ أثناء أعمال الحفر التى كان يقوم بها الدكتور (ج٠١٠ يزنر » لحساب بعثة « هارفارد ـ بوسطن » ، كشف بين الهرم الشمالي، وطريق هرم « خوفو » عن بئر للدفن ، يزيد عمقه عن ٩٠ قدما ، يخص المسكة. « حتب حرس » .

وقد بدت المقبرة سليمة حتى وصل الى حجرة الدفن ، والكنه عندما فتح التسابوت المرمرى فى عام ١٩٢٧ وجده فارغا ، وهو الآن مع الأثاث الجنازى للملكة بالمتحف المصرى ، وقد أشرنا الى ذلك سلفا .

والى الغرب من الهرم الأكبر تقع جبانة خاصة بالأسرة الرابعة ، وهذه الجبانة كانت فى الأصل مخططة على نسق منظم تتخللها طرق متقاطعة من الشراف الى الجنوب ، ومن الشرق الى الفارب

وبذلك يكون أفراد العائلة المالكة والشخصيات المقربة على مقربة من حاكمهم فى الآخرة ، كما كانوا مقربين منه فى المحياة الدنيا . وفكرة دفن فرعون فى أبهة فى هرمه وبجانبه رجال حاشيته هى بلاشك من مخلفات التقاليد الوحشية القديمة التى كانت متغشية فى مصر وبلاد ما بين النهرين حيث كان عدد من النساء المقربات للملك ورجال البلاط يذبحون عند مقبرته ويدفنون اما بداخلها أو بجانبها (١) .

وقد أفسد تنسيق صفوف المصاطب بعد ذلك بتداخل مبان أخسرى.

=

ابنه « ددفرع » قد أكمله ، والركب يبلغ حوالى ٢} مترا فى طوله وثمانية أمتار فى عرضه ، وكانت عليه قمرات تبلغ مع المركب حسوالى ثمسانية أمتار فى الارتفساع .

وسوف يعاد تركيب أجزاء المركب التي وجدت في الحفرة في الجهسة البحرية من الهرم في مبنى خاص ، كي يستطيع زوار المنطقة زيارة هذا الأثر الهام ، الذي يرجع الي أكثر من أربعة آلاف وهمسمائة سينة والمحتفظ بشيكله رغم انه مصينوع من الخشب.

(١) هذا شيء نادر جدا فيما يتعلق بمصر .

لذات النوع من عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ، ومع ذلك فمنظر الجبانة الشاسعة لايزال مهيبا جليلا ، ويمكن مشاهدة تخطيط هذه الجبانة ، والجبانة ، والجبانة الصغيرة الأخرى الواقعة الى الشرق من الهرم أو من الجو ( انظر شكل رقم ١ ) .

وحفائر البعثات الألمانية النمساوية والأمريكية مازالت تجرى منذ زمن طويل فى كل من الجبانتين الغربية والشرقية ، ومع أنها تضايق الزوار فقد أسفرت عن نتائج هامة لعل أهمها كشف مقبرة « حتب حرس » (١) .

وقد أسفر تنظيف الحبانة الشرقية عن كشف خمسة صيفوف من المصاطب . وتقوم عند الطرف الشمالي من كل صف مقبرة مزدوجة ، خصصت في كل مرة لزوج وزوجته ، فالزوج خصص له النصف الشمالي، والزوجة خصص لهـــا النصف الجنــوي من المقبـرة .

وهذا النوع من المقابر مخصص اما لأمير من البيت المالك وزوجته ، أو لأميرة وزوجها ، وفي حالة واحدة أزال خصم عنيد اسم الأمير صاحب المقبرة ، وصوره والنصوص الخاصة بالقرابين ، حتى يقاس قرين (كا) الأمير الجوع والعطش في الحياة الأخرى ، وهو تصرف كان مالوفا في مصر القادمة .

وربما تكون المقبرتان المخصصتان لموظفين من الأسرة السادسة أهمهم المقابر في هذا الجانب ، وترجح أهمية الموظفين الى أن احدهما كان يحمل المقاب ووظائف محافظ مدينة « هرم خوفر » ورئيس الكهنة المطهرين « لخف رع » .

والثانى لقب محافظ مدينة هرم « منكاورع » ، مضافة الى وظائفهم

<sup>(</sup>١) تقوم جامعة القاهرة منذ حوالى خمس وعشرين سنة بالحفر فى المنطقتين الواقعتين قبلى وغربى الهرم الأكبر ، وقد أسفرت الحفائر عن العثور على مقابر لها أهميتها ، كما عشر على هرم أو على الأصبح على مصطبة الملكة « خنت كاوس » .

المعاصرة: « رئيس حراس هرم بيبى » ، الفرعون الذى عاشـــا فى زمنه ، « وكاتب خطابات الملك فى حضرته » أى السكرتير الخاص للفرعون .

وحجرات القرابين الخاصة بهذين الموظفين الكبيرين كانت فى كل حالة تحت الأرض ، فمقبرة الوالد « كار » ذات تصميم رائع ، ومزينة بشماثيله مع أسرته أما مقبرة ابنه أدو » ففيها باب وهمى غريب فى حجرة القرابين .

وعلى هذا الباب ، لا يقتصر المتوفى على معاينة القرابين فقط ، كما هى العادة ، بل أنه يمثل كأنه يمد يديه لتناولها ، بينما ترسم على ملامحه الساذجة المهشمة ابتسامة عريضة .

ومصطبة الملكة « حتب حرس » الثانية حفيدة « حتب حرس » الأولى ، التي يحتمل أنها زوجة الملك « دد فرع » تقع على مسافة غير بعيده من مقبرة الملكة الجدة .

وعند الطرف الشيمالي من هذه المصطبة تقع المقبرة المنحوتة في الصخر للملكة « مرس عنخ » ابنة « حتب حرس » الثانية التي يحتمل أنها زوجية «خفرع» وهي تحتوى على مجموعة من التماثيل الرائعة المنحوتة في الصخر ، تمثل « حتب حرس » و « مرس عنخ » وبنات الملكة الأخيرة .

والرسوم الممثلة على الجدران زاهية الألوان ، وتشميه بان الملكة « حتب حرس » كانت شقراء الشمر اما بالطبيعة أو بالصناعة ، وقد نهبت المقبرة كما هي العادة ووجد تابوت « مرس عنخ » فادغا .

## الهسرم الشياني « ور بخفيرع »

والآن نتجه الى الهرم الثانى وليس هناك من داع لاطالة الحديث عنه مثلما أطلنا عن الهرم الأكبر ، رغم أنه كان يمكن أن يكون من عجائب الدنيا لو لم يوجد الهرم الأكبر ، واسم هذا الهرم « ور مسخفرع » أى « خفسرع عظيمه » .

ومقاسات قاعدته أقل من مقاسات هرم « سنفرو » ، ولكنه أكثر منه ارتفاعا ، فطول كل جانب من جوانبه الآن . ٦٩ قدما وسيت بوصيات بارتفياع يبلغ ٥٧٥ قيدما .

ولكن مقاساته الأصلية كانت ٧٠٧ أقدام لكل جانب من جوانبه ، بارتفاع ٤٧١ قدما . وذاوية انحدار جوانبه ، ٢٠٢٥ ، وهو بذلك أكثر الحسدار! من جاره الكسير .

وسهذا يعلل الواقع ، وهو أنه على الرغم من أن مقاس قاعدة الهرم كان في الأصل أقل بحوالى . ٥ قدما من قاعدة هرم خيوفو ، فان ارتفياعه العميودي أقبل بعشرة أقبيام فقط .

وقد غطى موقعه المرتفع قليلا عن الهضبة فرق القدمين والنصف. وهو كل ما بقى الآن من العشرة أقدام التى تمثل الفرق الأصلى بين الارتفاعين ، وبذلك يبدو هرم « خفرع » فعلا للعين أكثر ارتفاعا .

وقد أجرى تسمطيح صناعى على نطاق واسمع قبل أن يعد الموقع المبناء عليه ، فقد شق قطع عميق فى الجانب الشمالى الفرابي، ، وآخر أقل عمقا فى الجانب الشمالى الشرقى بمداميك من الكتل الضخمة التي ذكر « بترى » أنهما مقطموعة محليا ، وليست من جبال المقطم .

هذا ، ويحتمل أنه أضميفت كتل حجرية أخرى فى الجانب الحنوبي الشرقى . والكتل المضافة فى كلتا الحالتين طبت من المنطقتين السمالفي الذكر ، والمعبد الجنمازي للهمرم يقسم الى الشرق .

وقد سبق أن تعرف عليه « بلروني » حوالى سينة ١٨١٨ ، ومن الواضح أنه كان أكثر حفظًا مما هو عليه الآن . وقد كشف فى السينين الأخيرة ، ويمكن تتبيع تخطيط فنائه الخارجي وهيكله بسهولة .

وكما رأينا في الحالات الأخرى يوجد طريق يتجه شرقا من المعبه البينادي الى حافة الأرض التي كان يغمرها الفيضان حيث يقع معبد الوادى.

ومن حسن الحظ أن هذا المعبد لايزال قائما ، ويطلق عليه اسم معبد « أبو الهول » ويحيط بالهرم سور ضخم لاتزال بقاياه ظاهرة في الجوانب الشهرم سالية والغسربية والجنسوبية .

وبداخل هذا السور وبالجانب الجنوبي من الهرم كان يوجه هرم

صـــغیر لاتزال بعض أحجـــاره باقیة حتى الآن ، وربمــا كان ذلك الهرم لاحـــدى زوجات « خفـــرع » .

والتخطيط الداخلى لممرات وحجرة الدفن الخاصة بهذا الهرم أبسط من مثيله فى الهرم الأكبر . ومهما كان السبب فانه يوجد به ممسران ؟ كلاهما كالمعتاد في الجانب الشمالي ( انظر الرسم ) .

والمدخل السفلى (٢) يبدأ تحت الأرض خارج بناء الهرم ، ويهبط الى قطع أفقى (٣) ، على الجانب الفربى منه حجرة الدفن المنحوتة فى الصحفر ، ويبدو أنها لم تستخدم قط ، وفى نهاية القطاع الأفقى يرتفع المصر ثانية (٤) .

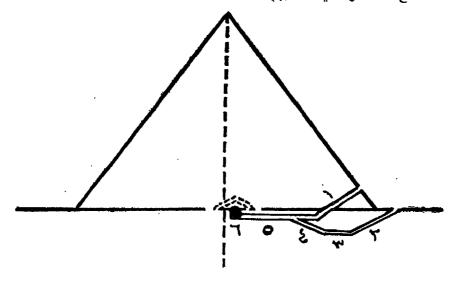

( شـــكل رقم ٥٨ ) قطاع في سراديب الهرم الثاني للملك خفرع

- (۱) ممر الدخول العلوى (١) المر الصاعد
  - (٢) ممر الدخول السفلي (٥) الممر الأفقى
- إ(٣) الحجرة السفلى (٦) غرفة التابوت .

(م ۱۷ \_ الآثار جر ۱ )

ويتصل بممر أفقى (٥) يؤدى الى حجرة الدفن الفعلية للهرم (٦) ، وقد نحت نصيفها في الصخر ، وبنى النصف الآخر .

أما المر العلوى (١) فمغطى بقطع غير مستوية من الجرانيت تشببه تلك التى تغطى سقف حجرة الدفن فى الهرم الأكبر ، ومنه يهبط الى قطع أفقى مسدود بسدة من الجرانيت تنزلق فى أخاديد رأسية ، وبعد ذلك يستمر اللمر أفقيا حتى يتصل بالمر الذى يؤدى الى حجرة الدفن .

وهذه الحجرة مسقوفة بقطع من الحجر الجيرى الملون فوق الجسزء السفلى المنحوت منها فى الصخر ومقاساتها ١٦٦ قدما شمال سـ جنوب ، ١٦٧ قدما شرق ـ غرب ، بارتفاع قدره ٢٢٧ قدما .

والتابوت الجرانيتى الذى يشغلها داخل فى أرضية الحجرة حتى مستوى غطائه المنزلق ، لكن على الرغم من أنه قد قصد بذلك أن يكون مختفيا ، فانه أكثر اتقانا من تابوت « خوفو » بالهرم الأكبر .

فهو جيد الصقل من الداخل والخارج ـ ويذكر « بلزونى » أنه عندما دخل الحجرة وجد الغطاء مكسورا من جانب ، ومسحوبا حتى منتصف عن التابوت ، فى حين يقرر « بترى » ( فى كتابه : الأهرامات والحسابد ، ص ٣٦ ) أن الغطاء كان موضوعا على الأرض دون كسر .

وهذا القول كان فى عام ١٨٨١ ، وربما تعنى كلمة « دون كسر » ، أنه لم يكن مشطورا ، وعلى أية حسال ليس هناك تناقض بينه وبين وصف « بلسرونى » .

وقد فتح الهرم الثانى لأول مرة فى العصر الحديث على يد « بلزونى » ، وان وصف أعماله التى توجت بالنجاح من أحسن ما تضمنه كتابه الممتع \_ وقد تم فتح الهرم \_ كما جاء على لسانه \_ فى ٢ مارس سانة ١٨١٨ . وهذا التاريخ مدون فالوق المدخل الحالى .

وهذه حقيقة تجعل ذلك التكرار الخياطىء الذى جاء فى أحد الكتب الشهيرة والذى يقول ان « بلزونى » فتح الهرم عام ١٨١٦ غير مفهوم .

وقد وجدت كتابة عربية على البعدار الفربى للحجرة استدل منها « بلزونى » على أن غيره قد سبقه فى دخول الفسرفة ، ولكن رغم ذلك فأن اسمه كثيرا ما يطلق على حجرة دفن « خفسرع » . ومقاسسات التابوت الفسائر كمسا ذكرهسا هى :

٨ أقدام طولا و ٣ أقدام و ٦ بوصات عرضا وقدمان و ٣ بوصلت عمقا ( من الداخل ) ، وهي مقاسات تقريبية لا تتفق مع المقاسات الدقيقة التالية التي دونها « فيس وبترى » ، ومع ذلك قان مقاساته قد تتفق مع مقاساتهما اذا حسبنا أنه لم يستطع اجراءها الا من الداخل .

ومقاسات « بتری » هی : ٦٤ر اقدام طولا و ٢٤ اقدام عرضا و ١٧ر٣ أقدام ارتفاعا ( من الخسارج ) .

وهذه المقاسات تتفق مع مقاسسات « فيس » بحيث لا نرى داعيسا لذكرها . وواضح أن الطول الذي ذكره « بيدكر » في ص ١٤٣ ( ١٩٣٩) ـ وهو ٢ أقدام و ٧ بوصات لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا ، وعسلى ذلك فان تابوت « خفرع » أكبر بقليل من تلبوت « خوفو » .

فضلا عن أنه أفضل منه صناعة . ولما كانت مقاساته مس كمقاسسات تابوت سلفه ما أكبر من مقاسات الممرات التي كان مفروضا أن يمر منها ، فانه من الواضح أنه قد أدخل فى حجرة الدفن قبل أن يقام سقفها .

والكساء الخارجى للهرم يتكون من كتل أحجاد جلبت من المقطم حتى المدماك الثانى الواقع فوق الأسساسات ، أما المدما كان السسفليان فكانا من المجرانيت . وبعض القطع الجرانيتية لاتزال باقية وخاصة في الجسانب النسربي .

غير أن كتل الحجر الجيرى انتزعت الى نحيو ثلاثة أرباع الارتفياع المائل من وفوق هذه النقطة نجد الكساء باقيا ، مما يجعل صيعود هذا الهرم أكثر صعوبة من جاره ، وذلك على الرغيم من أن بعض الأعيرابي يصعدون فيوقه ليدخلوا السرور الى قلوب بعض السائحين .

ونوع كسائه يختلف بعض الشيء عن نوع كساء الهرم الأكبر ، فانه أكثر ميلا الى اللون الرمادى وأكثر صلى المادة . ولكنه اختسلاف في النسوع فقط لا في أصلى المادة .

والى الجانب الشرقى للهرم ـ كما هى العادة ـ يقع معبد « خفرع » ، وقد كشفته فى سنة ١٩٠٩ بعثة « فون زيجلن » باشراف « هـ ولشر ، وستيندورف » . وكان المعبد متسعا يضم صالتى أعمدة ثانويتين ، وصالة أعمدة كبيرة باتساع عرض المبنى تقـ ريبا ـ وبين المعبد والهرم فنهاء مكسـ وف .

والمواد التي بنى بها المعبد من نوع فاخر ، لأن جدرانه من الحجـــر الجيرى المغطى بالجرانيت ، بينمــا استخدم الجرانيت أيضا في صـــنع الأعمـــدة .

ومثل هذه المواد استعملت - كما سنرى فى معبد الوادى - عند أسفل الطريق المسقف ، ويظهر أن طول المعبد الكلى كان حوالى ، ، } قدم ، وهو بغض النظر عن الهرم المرتبط به كان بناء على جانب كبير من الأهمية ، بعكس المعبد الصغير له - رم « سنفرو » بميدوم ، على الرغم من أن الوقت الفاص ل بينهما قص ير جاد .

والطريق الهابط من هذا المعبد الى معبد الوادى يمكن تتبعه ، كما يمكن رؤيته فى أى صورة جيدة تؤخذ من الجو ، ولابد انه كان فى الأصل قطعة جميلة من الفن المعمارى ، يغطى ربع ميل طولا بعرض ١٥ قدما ، وقد بنى من الحجر الجيرى الأبيض الناعم ، وأدخلت الكتل السفلية فى السطح المسيخرى الذى يقسع تحتسه .

وهذا الطريق يفضي الى المدخل الخلفى للمعبد الذى يطلق عليه « المعبد الجرانيتى » أو «معبد أبو الهول» ، ولكنه يعرف الآن باسم «معبد الوادى»، وبدونه تكون المجموعة الهسرمية ناقصية .

وقد كشيف « مارييت » معبد الوادى فى عام ١٨٥٣ ، وبعيد أن ظلم مطمورا فى الرمال مدة تزيد على نصف قرن قامت بعثة « فون زيجلين » في

١٩٠٩ ـ ١٩١٠ بتنظيفه تنظيفا كاملا ، حتى ليبدو الآن كأنه بناء مستقل الى حد ما ، كما كان في البداية .

والوصول اليه من الشرق بواسطة بوابتين كبيرتين عليهما نقسوش ، وكل بسوابة منهما تؤدى بزاوية قسائمة الى ردهة ( انظر الرسسم ) تحساذى الواجهسة الشرقية للمعسد .

وعلى أرضيية هنه الردهة بوضيع منحرف يوجيد البئر (في الرسم) الذي عشير فيه «ماربيت» على مجموعة من تماثيل «خفرع» باني وباعث كيان المعبد ، ومن بينها تمشيال «الديوريت» المسيهور الذي يعبد الآن من بدائع المتحف المصرى(١) ولعله أشيهر الأعميال القيديمة التي أبرزها الفن الشرقي .

والبئر مملوءة الآن بمياه الرشيح ، ويبدأ من وسبط الردهسة ممسر قصير يفضي الى صالة أعمدة بمحاذاة الردهة يبلغ مسطحها ٢٣×٢٢ قدما.

وهناك صف و آحد مكون من ستة أعمدة من الجرانيت الأحمر ، كل منها مكون من قطعة واحدة ، تتوسط هذه الصالة ، التي تؤلف الجدرة المتقاطع من حرف ، وعمود هذا الحرف هو الصالة الرئيسية للمعبد.

وهذه الصالة الرئيسية مقسمة الى ثلاثة أجنحة بواسيطة صغين من الأعمدة تتكون كل منهما من خمسة أعمدة وزكل عمود منها قطعة واحدة ، وكانت الأعتساب في الأصيل تحمل السقف.

والبناء كله ما على الرغم من بساطته المتناهية وخلوه من الزخسونة من فخم ، ولما كان يعتمد في تأثيره فقط على جمال وصقل المواد التي يتكون منها وهي جرانيت ومرمر ، فلابد أنه كان يبسدو أكثر روعة لتجسرده من الزخسرفة .

\_\_\_\_·

<sup>(</sup>۱) مما يزيد فى أهمية هذا التمثال انه مصنوع من حجر الديوريت الصلد الذى جلب من محاجر توشكة على بعد نحو ٦٠ كيلو متر شنال غرب معبد أبى سنبل ببسلاد النوبة .

ومن وسائل الاضاءة التى اتخدها البناءون المصريون فى معابدهم وسيلة تلك الكوات المائلة فى الحزء الأعلى من الجدران الجانبية ولاشك أن هذه الفتحات الصغيرة تكفى فى جو مصر الصافى لايصال الضوء المحقق لكافة الأغراض التى من أجلها صمم هذا المعبد .

وكان حول الصالة الأساسية والصالة المتقاطعة ثلاثة وعشرون تمشالا ملكيا . ولاشك أن هذه التماثيل حطمت وبعثرت في عهد الفروضي الذي تلا سيقوط الدولة القيديمة .

ومن حسن الحظ أن بعضها ألقى فى البئر السابق ذكره وعثر عليها الا مارييت » ـ ويبلغ مسطح البناء بحالته الحاضرة ١٤٧ قدما مربعــة » وتصل جــدرانه الى ارتفاع ٤٣ قــدما وبذلك ينســجم مع فخامة المبــد الجنـازى الرئيسى .

ومن الطرف الجنوبي للصالة المتقاطعة يمكن الوصول الى مجموعة من المخاذن ( انظر الرسم ) ومن الطرف الشمالي للصالة ذاتها يبدأ الممر الموسل الى طريق الهرم منحوتا الى يسار الطريق .

وأثناء السير الى الطريق تمر بفتحتين احداهما من الجانب الجنوبي للطريق وتفعي الى حجرة قد تكون حجرة الحارس ، وهى مكسوة بقطم من المرمر ، والأخرى على الجانب الشمالي ، تؤدى الى سقف المعبد .

والوصول الى المعبد فى الوقت الحالى من الخلف بواسطة المدخل القديم للطريق (!) . والزائر الذى يبغى الاستمتاع بزيارة المعبد ، كما كان يفعل الزائرون فى العصور القديمة ، عليه أن يخترقه حتى يصل الى واجهته الشرقية ، ثم يشاهده على النحو الذى وصفناه هنا .

ويحتمل أنه كان هناك أمام الواجهة الشرقية مكان ترسيو عليه الراكب التي كانت تحمل الكهنة وقت الفيضان للقيام بالطقوس الدينية في

<sup>(</sup>١) دخول المعبد الآن من واجهته الشرقية .



( شـــكل رقــم ٥٩ ) المجيزة المجنازى اللهرم الثانى اللملك خفرع في المجيزة

معبد الوادى ومتابعة الموكب في الطريق المؤدى الى المعبد الجنازي .



وبهذا تكون مجموعة الهرم الثاني، قد أمدتنا بأكمل نموذج قائم يمثل المجموعات الهرمية في الدولة القديمة ، ويشعرنا بأن البناء الأصلى للهرم ، بمعبديه العظيمين وظريقيه الرائع ، كان فيما مضي أكشر بهاء مما هو الآن .

وفى طريقنا الى معبد الوددى لهرم « خفرع » نجد « أبو الهول »الكبير الذى يمكن اعتباره أشهر أثر فى العالم . ولما كان الشك قد قل الآن فى أى هذا المارد العظيم يرجع الى أيام « خفرع » أيضا ، فمن المستحسن أن نعتبره متصال بهرمه ومعبده .

وأبو الهول ( وهو دائما يذكر فى الفن المصرى من نوع يختـلف عن أبو الهول الاغريقى ) هو أسد رابض له رأس انسان ، يبدو عادة على هيئة الملك الحاكم ، ويزينه لياس الرأس الملكي والحية المقدسة .

وفى حالتنا هذه استغل فنانو « خفرع » كتلة من الحجر الجيرى الأشهب المائل للاصفراد ، وشكلوها على صورة ملكهم بجسسم أسد له مخسالب مبسوطة ، ونسبة هذا الأثر الى « خفرع » كانت موضع نقاش بسسبب ما جساء فى نفس النقش المصرى من أنه من عهد « خوفو » .

لكن لما كان هذا النقش هو نفس النقش الذى سيبق أن ذكرناه وقت حديثنا عن معبد « ايزيس » المجاور للهرم الأكبر - الذى نعتناه بأنه تزييف قام به كهنة العصر المتأخر - فقد أصبح النقاش غير ذى موضوع ، وأم يعد هناك باعث قوى لانكار حق « خفرع » فى أنه الصيانع الأصلى لهادا الميارد الجبار .

وان كان ذكر اسمه على لوحة « تحتمس الرابع » الموضوعة بين مخلبي, التمثال لا ينهض وحده دليلا على ذلك . وهذا التجسميم للعظمة والقوة الملكية كان يقترن فيما بعد بالاله « حور أم آخت » ، الله الأفق الشرقى الذى يتجمعه اليه « أبو الهول » دائما .



( شـــكل رقــم ٦١ ) تمثـال أبو الهــول للملك بيبي الأول

وبمرور السنين أحدث تحات الصخور تشويها فى الملامح ، وبخاصة فى الرقبة والأجزاء السفلية من الرأس ، وأزال أيضا تمثال لالله (أو لملك) كان فى الأصل مستندا الى صدر التمثال ، كما هو الحال فى تمثال الآلهة البقرة « حاتحور » \_ ( انظر الفصل الخاص بالمتحف )].

وفى جميع العصور كان المعتقد أن أبو الهول ... كما هو الحال فى الآثار الشهيرة ... يضم كنزا ، وفى سبيل البحث عنه شقت ممرات فى جسسه وفى رأسه ، وقد حل بالتمثال كثير من التخريب على أيد متعصبة ، وبدا فع من التهسور الشسديد الذى اندفع اليه الماليك الذين جعلوا رأسسه هسدفا لنسيرن بنسادقهم .

ورغم هذا التخريب الذي لحق به فانه لايزال من أعظم آثار العالم روعة \_ ومما يزيد في قيمته في الوقت الحاضر هذا الهدوء الرزين الدائم الذي ينافض صخب مدينة من مدن العصر الحديث .

### ومقــاييس التمثــال هي كالآتي :

الارتفاع من الأرضية حتى التاج الذي يعلو الرأس ٦٦ قدما ، والطول الكلي ٢٤٠ قدما ، وعرض الوجه ١٣ قدما و ٧ بوصات وطيول الأذن ٦ أقدام و ٥ بوصات ، وعرض الفيم ٧ أقدام و ٨ بوصات ، وعرض الفيم ١ أقدام و ٨ بوصات ، وكل هذه المقاسات المخاصة بالوجه مأخيوذة عن «مياديت».



( شـــكل رقــم ٦٢ ) الوحـة لأبو ألهــول للفرعون المدعــو يوح

وقصة « أبو الهول » هى قصة صراع مرير بين كفاح الانسان لاظهاد من المثل الأثر العظيم الذى ينم عن المهمارة والجلال ، وبين زحف رمال الصحداء الذى لا يهما .

وأقدم بيان دون عن هذا الصراع نجده مكتوبا بين مخالب أبو الهول في لوحة هائلة من الجرانيت الأحمر ، صنعت كما يظهر من عتب نهب من معبد الوادى « لخفرع » القريب ، وهذا مثال من الأمثلة التي تدل على عدم اكتراث المصرى القديم بأعمال أجداده .

واللوحة تحمل نقشا يعزى الى « تحتمس الرابع » من ملسوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١٤٢٠ ق.م ) ، وفيه يقص هذا الفرعون المحبوب التقى ، أنه أثناء رحلة صيد قام بها وهو أمير ، أخذته سنة من النوم اثناء قيلولته تحت ظل التمشال الكبير .

وأثناء نومه ، ظهر له الاله ، ووعده بأنه سينصبه ملكا على القطرين اذا أزاح الرمال التي تقلقه قائلا : « أنا والدك حور ماخيس حبرى رع ماتوم » . سأورثك مملكتي على الأرض وأجعلك على رأس الأحباء وسوف تلبس التاج الأبيض ، والتاج الأحمر فوق عرش « جب » .

أيها الأمير الوراثى ستكون لى حاميا ، لأن كل أطرافى تتألم ، فرمال الصحرآء التى أربض فوقها زحفت الى ، فتقدم لتعمل ما أرغب فيه ، فأنت ابنى وحسامى حمساى » .

والنقش من هذه النقطة حتى نهايته قد شوهته عوامل التحات التي سببتها رمال الصحراء التي شكا منها الاله ، ويمكن استنباط اسم الملك

« خفرع » من بين الجمل المشوهة ، لكن من الصلعب التكهن بصلته بالنص (١) .



( شـــكل رقــم ٦٣ ) لوحة عليهـا رســم لأبو الهول ومعبـــده

لقد أعيدت عملية التنظيف أكثر من مرة فى العصرين البطلمى والرومانى ، عندما أضيف اليه مذبح لتقديم القرابين ، له سلم عريض للوصول اليه للحراب الكشوف د وعندها أقيمت جدران من اللبن والحجر لتسديده وتحجز الرمال السافية .

<sup>(</sup>۱) عثر فى الجهة البحرية من تمثال « أبو الهول » على معبد كبسير لعبادته ، كشف فيه عن لوحات كثيرة من عهد اللولة الحديثة ،أهمها لوحة كبيرة تنسب الى « أمنوفيس الثانى » يتحلث فيها عن قوته البدنية التى كثيرا ما فاخر بها ووجدت على آثاره ، وقد نقل هذه الآثار مكتشفها المرحوم سليم حسن الى المتحف المصرى عدا لوحة « أمنوفيس الشانى » فانها لاتزال في موضاحها .

وفى أوائل القرن التاسع عشر ( ١٨١٨ ) أسندت جمعية انجليزية عملية تنظيف التمثال الكبير مرة أخرى ، الى « كافجليا » الذى أتم هذه العملية بمبلغ ٠٥٠ جنيها ، وفى أثناء قيامه بها كشف عن الأرضية المقام عليها المحراب ، وسلم الوصول ، واللوحة الكبيرة لتحتمس الرابع ، ولوحة أخسرى لرمسيس الشانى .

وفى أقل من ٧٠ سنة أخرى طفت الرمال مرة ثانية واضطر «ماسبيرو» الى تنظيف أبو الهول مرة أخرى عام ١٨٨٦ .

وقد كانت الفترة التالية قصيرة ، لأن مصلحة الآثار أسلندت الى السيد « ا. باريز » عملية التنظيف فى عامى ١٩٢٦ ، ١٩٢٦ ويمكن الآن رؤية أبو الهول بوضور اكثر مما يتصور الانسان ، كما اننا نرى الآن أن



( شـــکل رقــم ۲۶ ) لوحـة عليها رســم لأبو الهول وهرمين

بعض التخمين الخيالى عن النصف المختفى من التمثال قد زال ، حتى التمال ويته كله .

وقد رممت الأجراء المتآكلة خصوصا المخالب الضحمة المسوطة ، وأصبح فى امكاننا أن نرى صور « حور ماخيس » كما أراد صانعوه أن يرى ، بعد أن تعرض لعوامل النحر مدة تقرب من . ٥ قرنا .

ومع أن السيد « باريز » لم يحاول اجراء أى ترميم ، فان أجـزاء من جسم أبو الهول أو من لباس رأسه ـ التي كانت معرضة للضياع بسـبب العوامل الجوية التي أثرت تأثيرا كبيرا على القشرة الناعمة للحجر الرمـلي الأصغر ـ قد صينت حتى لتبدو الآن أكثر صيانة ، مما كـان عليه منــنـ سنوات ، ولكن الرمال ستكسب المعـركة في النهـاية .

#### الهــرم الشالث « منكاورع \_ ميكرينوس »

والهرم الثالث من مجموعة أهرامات الجيزة يقع الى الجنوب الفربى من الهرم الثاني ، وصاحبه هو « منكاورع مايتيون » الذي خلف « همسيرودوت » ، و « منشريس » عنه « مانيتهون » الذي خلف « خفرع » على العرش ، وهمرمه المسمى « نتر منهكاورع » (١) أصمعفر من الهمرمين الآخمون »؛

وهنه حقيقة أوحت الى « هيرودوت » أن يقص القصة الخيسالية التى سسمعها عن بانيه . فقد ذكر لنا « هيرودوت » أن « كيوبس » و « خفرع » فرخو فو ، خفرع ) كانا ملكين كافرين مستبدين ، أغلقا المعابد ، وسسخوا كل الرعايا في اقامة هرميهما الكبيرين ، وكانت مدة حكميهما التى تبلغ لل الرعايا في اقامة هرميهما الكبيرين ، وكانت مدة حكميهما التى تبلغ لل الرعايا في اقامة هرميهما الكبيرين ، وكانت مدة حكميهما التى تبلغ

أما « ميكرينوس » ابن « خوفو » ، فقد كان من طراز آخر ، فكان تقيا ، رحيما \_ ويدل وصف « هييرودوت » له على أن تقيواه كانت

<sup>(</sup>۱) ومعناه « الهيي هو منكاورع »

سطحية ، بل انه كان على شيء غير قليل من البلاهة ، ورغم طبيعته فقد أدركه سوء الطالع ، وأخيرا سمع هاتفا يقول له : بأنه لن يعيش أكثر من ست سنوات أخرى ، وقد صيور « متى أرنولد » ألم « منكاورع » في العبارات الآتية :

كان والدى يحب الظلم ، وعساش طسويلا .

ومات والشميع الأشمه يكلل رأسه ، والقوة تملؤه .

وأنا أحببت العدل الذي احتقره ، وكرهت الخطيئة .

والآن تعلن الآلهـــة جزائى .

فقد كنت أطمع في حياة أطول ، وحكما أكثر رفعة .

ولكن بعد أن تنقضي ست سنوات ، سيدهمنى الموت .

ويقسوة وفى حزم بالغ حكمت علية الآلهة بأن يحصد ثمرة تدخل فى الأحكام الالهية ـ التى قضت بأن تغلل مصر مدة ١٥٠ عاما فى شدة ، ولكنه بمنحة الرفاهية للبلاد أفسد الخطة التي كانت تقضى بأن ترزح مدة ؟ اسنة أخرى تحت نهير البيوس .

وقد استاء « ميكرينوس » من حكم الآلهة ، فأمضي السينوات الست الباقية له فى صخب وسيهر كأنما يحياول بذلك أن يستمتع فى السينوات الست بميا يعيادل ضيعها .

وهذه القصة الصبيانية تتفق تمام الاتفاق مع سيرة « منكاورع »، كما حكاها « هيرودوت » ، ولكن لا حاجة بنا للقول بأنه ليس فى التاريخ ما يؤيد ذلك . وذلك على الرغم من أن تماثيل الملك تخيلو مما يتسم به تمشيال « خوفو » العاجى الصغير من حيوية مجسمة .

وما يتسم به تمشال « خفرع » المسينوع من الديوريت من الترفيع الرصين ، ويدل حجم وصناعة هرمه على أنه لم تكن لديه السيطرة على

موارد البلاد كسابقيه ، والمقاس الأصلى لهرمه هر٣٥٦ قدما لكل جانب من جــوانب قــاعدته ـ ومازال كنلك .

وإن الكساء الخارجي لايزال في مكانه ، وكان ارتفاعه الأصلى ٢١٨ قدما ولكنه نقص قليلا ، فهو الآن ٢٠٤ أقدام فقط ، ومن هذه الأرقام يمكن أن نعرف أن حجم الهرم الثالث يختلف عن حجم الهرمين الآخرين ، وترتيبه كما سبق أن ذكرنا التاسع بين الأهرامات الحرجودة .

وصناعته بوجه عام أقل جودة من أى الهرمين الكبيرين ، على الرغم من المحاولة التى بذلت لتفطية هذا النقص باسمتعمال الجرآنيت بدلا من الحجر الجريري .

والواقع أنه يمكن ملاحظة أن تدرج الانحطاط يطابق الزيادة في نسبة المجرانيت المستعمل في الأهرامات الثلاثة ، ففي الهرم الأكبر يقتصر وجوده على الداخل فقط ، وفي الهرم الثاني \_ وهو أقل منه حجما وصلاعة \_ استعمل في المدماكين السفليين للكساء الخارجي ، كما استعمل في تكسية المسر الداخلي .

أما فى الثالث فاننا نلاحظ الانحطاط ظاهرا فى الحجم والصناعة ، لأن نسبة الجرانيت الى الحجر الجيرى تزداد بشكل ملحوظ ، فالمداميك السفلية السنة عشر للكساء كلها من الجرانيت ، كما أن الكساء العلوى للمر وحجرة الدفن من هذا الحجر أيضيا .

والتخطيط الداخلى للهرم معقد قليلا ، ويدل على أنه حدث تغيير شامل فى خطط المهندس أثناء القيام بالبناء ، والمدخل الأصلى (١) اكتشفه « فيس » فى يوليه سنة ١٨٣٧ ، بعد أن حاول عبثا الوصول الى حجرة الدفن بواسطة المر المصطنع الذى شوه التخطيط .

وهو \_ كالعادة \_ فى الجانب الشمالي من الهرم ، ويهبط فى منزلق معتدل الانحدار الى مسافة تزيد قليلا عن ١٠٤ أقدام \_ والمسافة من الكساء النارجي الى النقطة التي يلتقى فيها المهر بالصحور مغطاة بالجوانيت .

وبعد المائة والأربع أقدام يوجد مص قصير أفقى يؤدى الى ردهـة (٢) مزخـرفة ببلاط أبيض ، وبعد هذه الحجرة يلتقى المص بثلاث ســـدادات (٣) ، ويســتم بهبوط قليــل (٤)حتى يصـــل الى حجـرة ثانيــة (رقم ٥ عـلى الرســم) .

ويبدو أنه قصد بها فى الأصل أن تكون حجرة الدفن ، اذ يوجد ما يدل. على أن التابوت قد وضع بها ، وهذه المحجرة كبيرة الحجم ، يبلغ مقاسسها ٥٢٢ × ٥٢١ ، بارتفاع ١٣ قسدما تقريبا .

وفى الجزء العلوى منها باب آخر يؤدى الى ممر آخر ( ٦ على الرسم ) ينتهى الى وسط الهرم ، ولابد أنه كان هو الله حين بنساء الهسم الأصلى الصلى ا

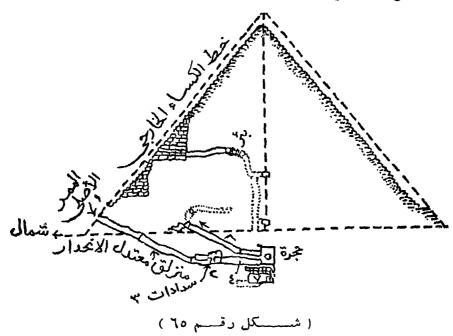

(شسيكل رقيم ٢٥) قطياع في الهيرم الشيالث (تشير الأرقام الى الوصف في متن الكتاب)

(م ۱۸ \_ الأثار جد ١ )

وعلى ذلك لابد أيضا أن الحجرة الأصلية كانت فى نصف عمق الحجرة المحالية \_ ومن أرضية الحجرة الكبيرة ينحدر بئر طولها ٣٠ قدما تكسوها قطع من الجرانيت فى نهايتها العليا ، حتى يصل الى سدادة فى نهايتها السيفلى .

ومنها يبدأ ممر أفقى يفضي الى حجرة الدفن الفعلية ، وهي منحــوتة في الصــخر الذى يكسوه الجرانيت ، وقد صفت أحجاد السـقف بزاوية لكى تلتقى فى قمة مدببة ، ثم نحتت على شــكل منحن ، وبذلك يبدو شـكل السقف كأنه عقــد من نـوع مدبب .

وفى هذه الحجرة وجد تابوت « منكاورع » الجميل المصقول والمصنوع من الباذلت ، مزخرفا بالرسوم المصرية المألوفة التي تمثل البوابات ـ وقد وجد هذا التـــابوت خلوا من الغطــاء .

وعثر فيما بعد على بعض قطع هذا الغطاء فى الحجرة العلوية (٥) مع جزء من غطاء تابوت من الخشب عليه اسم « منكاورع » ووجهدت كذلك بعض عظام آدمية ، وقد نقل التابوت البازلتي بمعرفة « فيس » وشدى في سهينة تنقله الى انجلترا .

ولكن لسيوء الحظ غرقت السفينة عقب اصطدامها عند ليجهورن وماذال تابوت « منكاورع » مسيتقرا في قياع البحر الأبيض المتوسط منية .

والتابوت الخشبى ، أو بالأحرى الجزء الذى بقى منه ، محفوظ الآن بالمتحف البريطانى مع العظام ، ويظن البعض أن حجرة الدفن المغطساة بالمجرانيت والبئر النازلة من الحجرة الكبيرة من عمل العصر الصاوى، الذى كان التجديد فى الأعمال القديمة شائعا فيه ، وقد ألقى بعض الشك بسبب ذلك على حتيقة التابوت الخشبى الذى ظن أيضا أنه من العصر الصاوى .

ويجدر بنا أن نذكر أن بقايا الكسياء الخارجي الجرانيتي للجيزء السيفلي من الهرم يدل على أن العمل قد انتهى بعد ، لأن الكتل لاتزال

تحتفظ بالزيادة التي كانت عليها في محاجر أسوان ، وقد تركت للمحافظة على الأحجار أثناء نقلها كما أنها لم تهذب مطلقا .

وهذا الهرم كالهرمين الآخرين كثيرا ما تعرض للتخريب ، فقد استغلى كمحجر سمهل ، يضماف الى ذلك أنه كمان همدفا لهموس أحمد الخلفاء ، الذى خيمل اليه أنه مسمكون بروح شرير .

افحدا به ذلك الى محاولة تخريبية شيئا فشيئا ، ولحسن الحظ أثبت الهرم أنه أصلب من عزم المخليفة ، بعد أن اسمستمر فى عمله الجنونى عدة أشمه ، ولكنه لايزال يحمل آثار محاولته الضالة .

ويذكر « الأدريسي » ( ١٢٢٦م ) فى نص له ، أن هذا الهرم أقتحمم فى ذلك الحين ، وأن العرب الذين وفقوا بعض الشيء ما أذا صحت روايتهم منكاورع » .

ويحتمل أن يكون الهرم قد نهب كالهرمين الآخرين فى عصر الفوضي الذى تلا سقوط الدولة القديمة . ويستطرد « الادريسي » بعد وصف الزحف الشاق فى المرات فيقول : ومن هنا ندخل حجرة أخرى جددانها الأربعة تحوى أبوابا مقوسة تفضي الى ست أو سبع حجرات .

وهذه الأبواب تشميه الأبواب التى تؤدى الى الحجرات الصميعية النخاصة بالحمامات ( يبدو أنه كان يحاول وصف حجرة الدفن المقبيسة بالهمرم) .

وفى الفراغ الذى يتوسط هذه الحجرات يوجه تابوت مستطيل أذرق اللون لا يحوى شيئًا ... وقد أخبرنى الشريف أبو حسين ... أنه كان حاضرا عند ما اقتحم الهدرم أناس بحثا عن الكنوز ، وقد أعملوا فيه فئوسدهم مدة سدتة أشد.

وكان عددهم كبيرا ، فوجدوا فى هذا التهابوت ، بعد أن حطمهوا غطاءه ، بقايا عظام آدمية نخرة ، ولم يعثر بجانبها على شيء سهوى بعض لوحات ذهبية منقوشة بحروف لم يستطع أى فرد فك رموزها .

وكان نصيب كل فرد من هذه اللوحات يقدر بمائة دينار ، وبذلك يكون « أبو حسين » ورفاقه قد وضعوا أيديهم على ما تركته عصابة من المخربين أحسن حظها وأقهدم عصرا .

وذلك على الرغم من أنه من الصعب أن ندرك كيف ترك لصوص المقابر المهرة مثل هذه الغنيمة القيمة الخفيفة الحمل من اللوحات الذهبية (مهما أبانت قيمتها) دون أن تمتهد اليها أيديهم.

والآن نعود لنلقى نظرة على المخلفات الباقية التى تثير الاهتمام بمنطقة الأهـــرامات:

اذا وصلنا الى الرقعة التى تحيط بالهرم الثانى عند الموضيع الواقع الى الشمال الغربى حيث يفضي شق طبيعى اليها للقتى في الجانب الشمالي من السلطح المستوى بعدد من مربعات معزوزة بحزات يتعامد بعضها على البعض الآخر .

وقد قام النجاتون برسم هذه العلامات على الصخر ليسترشدو بها في استخلاص الكتل ، وقد أجمعت الآراء على أنها بقايا القطع الذى أحدثه عمال « خفررع » ، الذين قاموا بنقل الكترل اللازمة لملء المجرانب القبلى من الهضرة .

وعلى سطح الصخرة فوق علامات البنائين الأصليين للهرم ، نقشيت كتابة هيروغليفية اكراما لأحد المدمرين القدامي المسمى « مياى » وكان يشغل وظيفة كبير مهندسي معبد « هليوبوليس » في عهد « رمسيس الثاني » يوهو ابن « باك ـ ان ـ آمون » الذي كان يشغل هذا المنصب في طيبة .

وترجع شهرة « ماى » الوحيدة الى أنه ـ بتكليف من سيده ـ اتخذ

من مبانى « خفرع » العظيمة فى الجيزة \_ سواء أكان معبده الجنازى أو هرمه \_ محجرا للحصول على مواد البناء لمعبده بهليوبوليس .

وقد أصبح « ماى » مشهورا الى حد لم يكن يتوقعه ، ولكنها شهرة موصومة بالعار . وليس بخاف أن سيده « رمسيس الشانى » كان أقسي المذنبين للطريقة التى اتبعها نحو أعمال أسلافه من الفراعنة .

وقد كان « باك – ان – آمون » فى طيبة يقوم بنفس العمـــل الــنى كان يقوم به ابنه فى الجيزة ، ومما لاشك فيه أنه لم يكن للوالد أو للابن يــد فى هذا العمل الذى كان يرغم عليه ، ومع ذلك فاننا لم نكن نتوقع اشـــادة بذكرى الرجل الذى وجه كل همه لتخريب أثر من أعظم الآثار البشرية .



(شميكل رقيم ٦٦) رسم تخطيطي لعبد الوادي الخاص بهرم البنيزة الثالث للملك منقرع «نقيلا عن (ريزينر)»

ويجدر بنا أن نهتم (') بهذه النقطة ، نظرا للفكرة الشهائعة بين بعض الناس من ضيقى العقول ، بأن رجال العلم الحديث لا يهتمون فى أبحه بالرعاية الواحبة لمخلفات الماضي وأعماله التى أصبحت الآن تعرض وتستخدم دون أحترام كمجرد وسائل ايضهاح علمية ، بعهد أن كانت موضع تمجيد واجهلال قهرونا .

والعكس هو الصحيح ، ذلك أن المخلفات أو الأعمال الكبيرة لم تكن موضع احترام مدة طويلة في مصر القيدية ، فمقابر عظماء الرجيال في الماضي كانت تنتهك بقسيوة \_ كما رأينا \_ قبل أن تظهر بواكر العلم الحيديث .

ولم يتورع فراعنة العصور المتأخرة ، عدا « سيتى الأول » والى حده ما « تحتمس الرابع » ، عن انتهاك حرمة المقدسات عندما خربوا معابد أجدادهم الجنازية ، وبذلك - حسب المعتقدات المصرية - أضاعوا بغرورهم ورغبتهم فى اظهار أنفسهم كبناة ، فرصة تخليد أسلافهم .

ولم تحل العاطفة ولا الاحترام دون نهب المصرى كنوز أسلافه للانتفاع بها فى أغراضه الشخصية ، بينما يبدو هذا الاحترام وتلك العاطفة فى أعمال الكثير من العلماء المحدثين ، الذين حساولوا أن يعيدوا

\_\_\_\_

(۱) الكتابة المشار اليها تذكر فقط أسماء الرجل وابنه وألقابهما ، ولا يمكن التجنى على هذا الرجل أو على رمسيس الثاني فيقال انهما عملا على أستعمال أحجاد الأهرام في بناء المعابد لمجرد وجود نقش في منطقة الهسرم .

وقد ترك الرجل لوحة فى معبد « أبو الهول » تدل على اهتمامه بالمنطقة كما أنه أصبح معروفا أن أحد ابناء رمسيس الثانى كان مهتما بالأهرام والتنعرف على أصحابها ووضع كتابات تسمجل أسماء من قاموا ببنائها ، وهذا يجعل من المستبعد أن أباه كان يستعمل أحجارها فى بناء معابده .

مجد الماضي بدراسة الآثار القليلة التى تخلفت عن اهمال وجشع الأجيال التى سبقتهم ، وفى هذا رد قاطع على خطأ تلك التهمة التي الصقت بعلماء البحث الحسديث .

واذا انحرفنا الى الجانب الفربى من المنطقة لاحظنا أن « ماى » سبجل اسمه البغيض مرة أخرى ، وان كان هذا لا يستحق منا الوقوف عنده . وبالقرب من هذا الموضع نجد احدى المقابر المنحوتة فى الصحخر ، وبعنى بها مقبسرة « نب – ام – آخت » .

ولهذه المقبرة سقف لا يختلف عن أسقف المقابر الأخرى التى شاهدناها على هيئة جذوع النخيل ، وهذا يذكرنا بالسقف الأصلى للبيت المصرى القديم ولعل مقبرة « بتاح – حتب » الشهيرة بصهقارة أوضح مثال لهذا التقليد في أرقى درجاته .

وخلف الصور المحيط بهرم « خفرع » نجد في الجانب الغربي منه مبنى يستحق منا اهتماما أكثر مما يحظى به عادة ، فهو بقايا المقر الكبير الذي كان في الأصل معدا للاقلامة الدائمة لهرة البنائين ، الذين كانوا يواصلون العمل في تشميل هي تشميل هي تشميل في تشميل هي .

أما بقية العمال ، الذين كانوا يعملون ثلاثة أشهر فقط من كل عام ، فكانوا يقيمون فى منطقة الجيزة عاملين فى تجهيز الأحجاد ونقلها الى المكان الذى كان يعميل فيه مهرة الصياع طيوال العام .

وقد عثر « فيس » على هذا المحسكر عام ١٨٣٧ ، ولكنه لم يوفق لمحرفة المغرض منه ، كما أنه لم يستكمل الكشيف عنه ، وحوالي عام ١٨٨١ ، لاحظ « بترى » أن القمم المتوازية التي تحدث عنها « فيس » ليست في الحقيقة سيسوى الأطراف العليا للبناء

وبالكشف عن جزء منه اتضـــحت له الحقيقة كاملة ، فقــد تبين أن المعسكر يشمل دهليزا طويلا يتصل بالسور فى طرفيه الشمالى والجنوبي بدهليزين آخرين أقل طولا ، وكان كل دهليز ينقسم الى عدة حجــرات مستطيلة تفصلها حوائط ، وهى التى وصــفها « فيس » .

وكان عدد الحجرات ٩١ حجرة ، تشغل مساحة تمتد الى ميل ونصف ميل طولا بعرض تسع أقدام ونصف ، بينما يبلغ ارتفاعها سبع أقدام . وقد قرر « بترى » أن هذه المساحة تتسع لايواء . . . ؟ عامل ، وهو العدد المحقول لمهرة الصناع اللازمين للعمل الدائم في بناء الهرم .

ولا يمكن البجزم عما اذا كان هذا المعسكر قد استخدم أيضا لعمال هرم « خوفو » أم لا . ويحتمل أنه كان « لخوفو » معسكر خاص أزيل فيما بعد ليفسيح مكانا لاقامة صفوف المصاطب التي تجمعت غرب هرمه .

ويجوز أنه أقام المعسكر الخاص بعماله فى موقع جاء متفقا مع سيور هرم خلفه ، كما لو كان قصد ذلك ، ومن الجائز أيضا أن مهندسي «خفرع» خططوا الأرض المقام عليها هرمهم بحيث تتفق مع معسكر كان موجودا فعلا من قبيل

والى الجنوب من الهرم الثالث تقوم ثلاثة أهرامات أخرى صلى عليرة سبق أن دخلها « فيس » عام ١٨٣٧ ، وكما هى العادة ، فقد وجله أنها نهبت منك العصلور القلمية .

ووجدت على أحد هذه الأهرامات « السورة ١١٢ من القرآن الكريم » مكتوبة بخط غير واضح ، مما دل على أن هذا الهرم اقتحم أيام المخلفات كما وجد على سقف حجرة الدفن بهرم آخر خرطوش « منكاورع » مكتوبا باللسون الأحمار .

وعلى الجانب الشرقى لكل هرم من هذه الأهدامات الصغيرة بقيايا محراب مبنى باللبن لتقديم القرابين ، وهو صيورة متواضعة للمعابد الجنازية الكبيرة للمقابر الملكية .

ويالقرب من الجانب الشمالي لطريق هرم «خفرع» وعلى مسافة غير بعيدة غربي أبو الهول تقع مقبرة كشفها «فيس» سنة ١٨٣٧ وأطلق عليها «مقبرة الكولونيل كامبل» ، جريا على تلك العادة المستهجنة التي كانت

شائعة اذ ذاك ، ونعنى بها تسمية أى كشف جمديد ، صمعيرا كان أم كبريرا ، باسم شخص يسمعى المكتشف الى تملقمه .

وقد يكون هناك ما يبرر اطلاق اسم « بلزونى » على احدى حجرات الهرم الثانى ، غير أنه من المستغرب أن يطلق اسم « ولنجترون » أو « دافيد سون » على حجرتين من حجرات تخفيف الضغط بالهرم الأكبر .

أو أن يلصيق اسم « الكولونيل كامبل » قنصيل انجلترا بمصر عام ١٨٣٧ بمقبرة كاتب ملكى من عهدد الفرعون « واح - ايب - دع » ( حفرا أو ايريس ) ، له اسمام رنان « با - كاب - واح - ايب - ام - وع - آخت » .

فهو لم يكتشف المقبرة ، كما أنه لم يساهم فى الانفاق على كشفها ، وقد وجد التابوت الجميل الذى كشف عنه « فيس » فى حجرة الدفن فارغا ، كما وجدت التوابيت الثلاثة الأخرى الموضوعة داخل فجروات ببئر المقبرة خاليمة أيضما .

ولايزال تابوتان من هذه التوابيت في مكانهما \_ أما الثالث فيوجد الآن بالمتحف البريطاني ، وقد سبق أن امتدت أيدى اللصوص الى المقبرة ، غير أن « فيس » عثر على مجموعة كبيرة من الشوابتي التي وصفها بأنها « عدة صفوف من تماثيل خضراء » بجانب تابوت الكاتب الملكي .

كما عثر أيضا على ثلثمائة وتسمين تمثالا أخضر بجانب التوابيت الثلاثة الأخرى مر ومن بين المقابر الجديرة بالزيارة مقبرة يطلق عليهما « مقبرة الأعداد » تقمع في أقصي الحافة الشرقيمة من الهضمية بالقرب من قرية نزلة السمان .

وهذه المقبرة تخص المقرب الى اللك والكاهن « خفوع - عنخ » النى كان أحد أفراد حاشية الملك « خفوع » ) وقد اقتبست اسمها هذا من المنظر المرسوم على جدارها الشرقى ، ذلك المنظر الذي يمثل صداحب

المقبرة بصحبة شقيقه ( مع كلبهما ) يتفقدان ماشية مزرعتـــه التي تمـر أمامهمــا ، ومعهــا خــدمه .

- 177 -

وقد سجلت أعداد هذه الماشية على الجداد ، وعلى الجداد الجنسوبى من المقبرة منظر يمثل « خفرع - عنخ » وزوجته جالسين أمام مائدة قربان، أما الجداد الغربى فيضم أبوابا وهمية وكوة بها تمثال المتوفى ، يضاف الى ذلك أننا نرى المنساظر العسادية التى تمشسل صسيد الطيور والأعمال التى تتصلل بالزراعة .

# الفيسالالأن

#### أبو صبر ومنف وصقارة ( القابر اللكية )

اذا تركنا هضبة الجيزة واتجهنا جنوبا الى مناطق أهرامات أبو صير وصقارة ومنطقة منف القديمة وهي على الرغم من أنها أقرامات الجيزة ، فأنها لا تقل عنها أهمية .

ويقابل الطريق المحاذى للضفة الغربية للنيل الذى يمكن قطعة بسيارة أو بأى وسيلة من وسائل النقل البدائية المستعملة الآن ، طريق آخسس يقطعه القطار الى البدرشين ، ومنها نصل الى صقارة .

ولما كان هذا الطريق يحرمنا من المرور على أبو صير وزاوية العريان اذا لم نمر عليهما في طريق العردة بدلا من ركوب القطار ، فانه من الأفضل أن نبدأ رحلتنا بالسيارة من القاهرة متجهين جنوبا من مضيمة الجريزة .

وفي طريقنا نمر بأثر - رغم أن الكتب المرشدة للآثار أهملت اهمالا تاما أو اكتفت بكتابة سطر أو سطرين عنه - على جانب كبير من الأهمية ،

لأنه يمكننا من أن نرى تفاصيل الخطوات التى كان يقوم بهـــا بانى المهرم المصرى ، وأن نتحقق من عظم المستوى الذى خطط عليه عمله ، وروعة الطــريقة التى نفـــذ بهــا هذا العمــل.

بالقرب من زاوية « أبو مسلم » ينهض فوق الهضبة الصحراوية كيوم من الأنقاض هو كل ما بقى من الهرم الحجرى بزاوية العربان الذى كشفته بعثة « هارفارد بوسطن » باشراف الدكتيور « ج.١. ريزنر » عيام ١٩١٠ - ١٩١١ ) وهذا ليس هو موضيوعنا .

فإلى الشمال الغربى منه تقع بقايا هرم آخر لم يكمل بناؤه ، بدأه الملك « نبكارع » من ملوك الأسرة الشالثة ، وهو بذلك يسكاد يكون بسداية السلسلة الطسويلة من الأهسرامات .

ولا يسبقه من الأهرامات المعروفة غير هرم صقارة المدرج الذي سنصفه وشبيكا، ومع أنه مجرد تخطيط للهرم الكامل، فأنه قد يكون لهذا السبب آكثر لفتها للأنظها مما لو كان هرما كاملا (١).

وقد بدأ « نبكارع » العمل فى مقبرته الكبيرة بحفر حفرة كبيرة مستطيلة الشميكل فى الصميخر الحيرى عمقها ٧٣ قدما وطولها ٨٢ قدما وعرضها ٢٦ قدما ، وجوانب هذه الحفرة الهائلة مستقيمة ، وقد خططت لتكون حجرة أو مجموعة من الحجرات للهميرم الكامل .

وبعد ذلك أقام سلما منحدرا من نوع فاخر يصل الى أسفل الحفرة بطول ٣٦٠ قدما وعرض ٣٨ قدما لتنزل عليه فى يسمر وسمهولة الكتل المجرانيتية وغيرها من المواد اللازمة لاتمام المحجرة الكبيرة ، وقد أنزل على السلم كمية من آلكتل المجرانيتية الكبيرة لتغطية أرضية حجرة الدفن .

ويبلغ متوسط وزن الكتلة حوالي تسعة أطنان ، أما الكتلة الكبيرة التي كانت معدة لأن تتوسط الأرضية فكانت زنتها لا تقل عن ٥ عنا .

وفى وسط هذه الأرضية أنزل تابوت جميل من المجرانيت الأحمر أيضا ذو شكل بيضي ، ويختلف تماما عن طراز التوابيت التي استعملت في الأسرة التالية . وللتابوت غطاء من المجرانيت الأحمر ، وصناعة كل من التابوت والغطاء ممتازة .

<sup>(</sup>۱) ينسب الرحوم « زكريا غنيم » هذه الخطوة الى الملك «سخم خت» . من ملوك الأسرة الثالثة الذى كشف عن هرمه غير الكامل بصقارة . انظر كتابه « الهرم الدفين » الذى كتبه بالانجليزية ، ثم ترجمه الى العسربية الأستاذ « زكى سوس » وراجع الترجمة المتكتور « محمد جمسال الدين مختسار » .

ويبدو أنه حدث بعد ذلك ما حدا بالملك « نبكارع » الى تغيير خططه » فانه عدل عن فكرة اتمام الهرم ، ولم يسمح الوقت حتى باخراج الكتــل الفخمة الجرانيتية من الحفرة الكبــية لاستخدامها فى أغراض أخـرى ، أو ينقل ذلك التابوت الجميل الصنع الى مقبرة أخرى .

وربما كان موت الملك هو الذي أدى الى وقف العمل ، ولهذا كدست الأحجار الجرانيتية الضخمة التي لم تكن قد استعملت بعد بدون ترتيب في المقبرة التي لم تتم ، وغطى كل شيء . وعندما كشف « اسكندر بارسانتي » المقبرة بتكليف من مصلحة الآثار وجد كل شيء في مكانه لم تمتد اليه الأيدي منذ العصرور القبديمة .

ووجد التابوت خاويا لا أثر فيه يدل على استعماله \_ أما موضع دفن هذا الملك فسيظل لفزا ، مع أنه دون شك كان لديه أكثر من مقبرة واحدة أسـوة بمعظم أسـلافه وخلفائه .

ويبدوا أننا قد أطلنا بعض الشيء فى المحديث عن هذا الأثر الذى لا يعدو أن يكون مجرد مقبرة لم تتم ولم تستعمل قط ـ والواقع أن هناك كثـــيدا من الأهرامات والمقابر التى تم بناؤها ، ومع ذلك ليست لها من الأهميــة ما لهــرم « ذاوية العربان » النــاقص .

اذ أننا نرى فيه بداية بناء الأهرامات ، ولا يسبقه الا الهرم الذى عمل « زوسر » ووزيره « أمحتب » على اقامته قبل ذلك بسلوات قليلة فى صقارة ، وعلى بعد بضعة أميال جنوبى « زاوية العريان » ، وليس هناك فى أن هذا الهرم رغم عدم اتمامه يعد نموذجا أودع فيه المهندس بوضوح كل ما كان يريد عمله ، وقد نفذه فعلا كما لو كان يملك جهد الجبابرة .

وقد وصف « ويجال » هذآ الهرم فى كتابه ( تاريخ الفواعنة لله ص ١٥٣ ) بقوله : « إن هذا الأثر الرائع وإن لم يكن واحدا من تلك المقابر الغنية التى تتوج أعمال المكتشف الحديث فانه يدل على مهارة وفهم عميقين لم يكونا متوقعين فى ذلك العصر المبكر » .

ومن الواضح أننا قد تخطينا فى ذلك الوقت تلك المرحلة البدائية ودخلنا فى المحصر الذهبى المحضارة \_ عصر بناة الأهرامات العظام ، وعصر « نبكارع » غير بعيد عن عام ٣١٠٠ (١) ق.م، بمعنى أنه يعاصر ملوك الأسرة الأولى فى « أور » .

هؤلاء الملوك الذين كشف السيد « وولى » أخيرا عن مخلفات فنونهم وصناعتهم ، كسا أنه لا يتأخر كثيرا عن عصم الأمراء القدامي الذين أدم شموا العالم بصمناعاتهم المعدنية الرائعية .

وقد كتب ماسبيرو عن « القوة التى تقـــرب من الوحشية » لعمــل « بنكارع » ولكن كلمة وحشية هذه لا تتمشي مطلقا مع وصف عمــل يدل على تفكير سليم وتكييف لوسائل تهدف الى هدف واضح كهذا ، فقــد انتهت أيام الوحشية قبل أن يخطط « نبكارع » ومهندسوه هذه المقبــرة الرائعــة .

واذا واصلنا السير الى المجنوب وصلنا الى « أبو غراب » التى كشيف عنها الدكتورآن « بورخارد » و « شيفر » فى الفترة بين ١٨٩٨ و ١٩٠١ على نفقية البارون « فون بسينج » .

وتشهد الخرائب على أنها لمعبد الشمس المسمى « شهب إيب رع »، الذى أقامه الملك « نيو أوسر رع » احتفالا بعيده الثلاثينى ( عيد سهد عند قدماء المصريين ) ، وهذا العيد يقابل عندنا اليوبيل ، وقد كان هذا العيد من أقدم الاحتفالات الملكية بمصر ، وربما كان من مخلفات عادة بدائية كانت تقضى بأن يذبح الملك الحاكم حين تمضى ثلاثون سنة على جلوسه على العرش.

والغرض من ذلك أن يكون دائما فى كامل قوته باعتباره قائدا للشعب ابان الجرب ، وسرعان ما أصبح الذبح مجرد اجراء طقسي ، ثم تداعى هذا

<sup>(</sup>١) الرأى الآن أن هذا الملك عاش في القرن السابع والعشرين أو السادس والعشرين قبال المياد .

الاجراء أخيرا بأكمله أو تحول الى يوسيل . وقد اعتداد الفراعنة المتأخرون تكراره فى فترات تقدل غالبا عن ثلاثين سينة .

ويقوم المعبد فوق الهضبة الصحراوية على مسافة تقرب من ميسل شمالى معابد وأهرامات أبو صير ، ويختلف فى تصميمه عن الطراز المالوف للمعابد المصرية رغم أن فيه شميها من ذلك الطميراز الذى ابتدعه « أخناتون » فى تن العمارنة فى الأسرة الشمامنة عشرة .

وقد يكون هذا الطراز الأخير مقتبسا بعض الشيء من طيراز ما في الأسرة الخامسة ، والمعبد يشمل فناء مكشوفا بطول ٣٣٠ قدما وعيرض ٢٥٠ قدما ، ويقع اللمخل في الطرف الشرقي ، مركز شروق الشمس ، وفي الطرف المقابل من الفناء يقوم الأثر الذي تقع عليه أشبعة الشمس أولا عند الشيروق .

ونعنى به المسلة الناقصة ، المقامة فوق قاعدة على شكل هرم ناقص ، ويبلغ مسطح القاعدة نحو ١٣٠ قدما مربعة وارتفاعها ١٠٠ قسدم ، أما المسلة المقامة فوقها والمبنية باللبن فيبلغ ارتفاعها نحو ١٢٠ قدما .

ولابد أن الفكرة بأكملها هي احدى التصميمات السخيفة التي ابتكرها المهندس المصرى في وقت ما ، فهذا الأثر ليس مسلة حقيقية أو هرما حقيقيا بل هو مزيجا مشوشا منهما ، وهو بحالته التي وجد عليها كان رمزا وتجسيما لاله الشمس ، وكان مفروضا أن يقيم به ، ليلقى نظهرة على ألذبائح التي كانت تقدم اليه فوق مذبح ضخم مشيد من خمس كتل كبيرة من المرمر .

ويبلغ طول المذبح ١٩ قدما بعرض ١٨ قدما ، وارتفاع أربع أقدام ، ٤ وبارض عقد المنبخ قنوات تحسل دماء الضحايا الى عشرة أحواض من المرمر معدد لاستقبالها .

وبمحاذاة الجانبين الشرقى والجنوبي للفناء توجد أروقة مسقوفة ٤ وهذه الأروقة تنحرف بعد ذلك الى الشمال تجاه المسلة وعلى الجانب الشمالي توجد مخازن وخزائن لحفظ الأواني المقدسة المخصصة للاله .

ويمكن الوصول اليها بواسطة ممر مسقوف من البوابة الكبيرة ، ومن البوابة الرئيسية يبدأ طريق منحدر من رصيف المعبد الى فناء آخر كبير محاط بسياج ، وبداخله مساكن الكهنة ومخازن أخرى .

ويقع خارج السياج المقدس من الجانب الجنوبي أحد العناصر المميزة للمعبد ، ذلك هو مركب الشمس الذي يفترض أن يقوم الاله فيه برحلت اليومية ، وتوجد مثل هذه المراكب بمنطقة الجيزة ، كماسبق أن ذكرنا .

ولا تزال الفجوات التى كانت تحفظ فيها المراكب باقية فى بعض الحالات ـ ولكن مركب « دع » \_ فى حالتنا هذه \_ مبنى كله من اللبن ، وكذلك قمراته وشاراته ويهدف وذلك الى ضـمان بقائها مدة أطول مما ينتظر فى حالة أى مركب عـادية .

ولاتزال أساسات المركب المبنى بالبن باقية الى الآن – والى الجنوب من المسلة الكبيرة حجرة صغيرة ، ربما كانت مخصصة لملابس الفرعون التى كان يرتدبها عندما يشـــترك فى طقوس الاله ، باعتباره كاهن « رع » الأعظم

والحجرة مزينة كالأروقة برسوم بارزة جميلة بعضها الآن فى متحف برلين ، والبعض الآخر فى المتحف المصرى ــ وكان معبد الشمس بوصف عام « لنيو أوسررع » فريدا فى عمارته .

ورغم أنه لا يضارع المعابد ذات الطابع العادى فى عظمتها الطاعية ، ورغم أنه أقرب الى القبح منه الى الجمال ، فانه يستحق الاهتمام كنوع جديد من طرازمعمارى ليست لدينا منه أمثلة كثيرة (١) .

وعلى مسافة قصيرة جنوبى « أبو غراب » تقع أكبر ثلاثة أهرامات فى أبو صير وكانت تطل علينا عند الصحراء أثناء زيارتنا لمعبد الشمس . وقد شيد هذه الأهرامات ثلاثة من فراعنة الأسرة الخامسة الذين يرجع الى

<sup>(</sup>۱) هناك معابد أخرى من نفس النوع فى هذه المنطقة ، وقد قام المعهد الألماني مع المعهد السويسرى بالبحث عن معبد الملك « شبسسكاف » » وأسفر البحث عن العثور على بعض الآثار التي أهمها رأس جميل من حصر الشست للملك بالحجم الطبيعي لابسا قلنسوة .

غيرتهم الدينية التحول الى عبادة الشمس ، ذلك الاتجاه الذى يميز ذلك المحسور .

ولما كان بناء هذه الأهرامات غير ممتاز فقد تأثوت كثيرا بتقلبات الزمن \_ وقد كشف عنها « بور خارد » على نفقة الجمعية الشرقية الألمانية في الفترة التي بين ١٩٠٢ – ١٩٠٨ .

وعلى الرغم من التخريب التام للحجرات الداخلية للأهرامات ، فقسنة أسفرت أعمال الكشف عن نتائج على جانب كبير من الأهمية والفائدة ، لأنها ألقت الضوء على كنه المجموعة الهرمية ، وهي الهرم والمعبد الجنازي والطريق إلى معبد الوادي .

وأقصي هذه الأهرامات الثلاثة الى الشمال هو هرم «ساحورع» ثانى ملوك الأسرة الخامسة ، وثانى ثلاثة ولدتهم أمهم « رع ددت » زوجة كاهن « سيخبو » من اله الشمس ، طبقا لما جاء فى بردية « وسسستكار » ، وكان مقدرا لهم أن يصبحوا فراعنة مصر على التوالى بعد انتهاء الأسرة الرابعة .، هسرم « أوسر ـ كاف » :

هو هرم اللك أوسر ـ كاف أول ملوك الأسرة الخامسة الذى اختار منطقة صقارة ليبنى هرمه قريبا من الهرم المدرج ، لأن هذه المنطقة فى ذلك العهد كانت مشغولة ومزدحمة بالمعابد والأهرامات الصيغيرة .

لذلك اختار « أوسر \_ كاف » مقره الأبدى بجوار هرم سلفه العظيم « الملك زوسر » على هضبة مرتفعة لا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر من الهمرم المدرج للملك زوسمر .

ولا نجد في عمارة هذا الهرم أى تجديد في بناءه سوى معبده الجنازى حيث بنى هيكل القرابين في الجهة الشرقية للهرم وباقى أجزاءه في الجهة المجنوبية كما في الشكل ويعتقد أن ذلك التغيير مرتبط بعبادة الشمس الذي زاد نفوذها ازديادا كبيرا في ذلك العهد .

(م ١٩ ـ الآثار جـ ١)

ومجموعة «أوسر - كاف » الهـ رمية كانت محاطة بسور طـ ويل وكان الطريق الصاعد اليها مرصوفا بأحجار البازلت ، فاذا وصلنا الى البـ اب نجـده يؤدى الى المبـ الجنـ الجنـ اذى .

وقد عشر فيرث على هذا المعبد عسام ١٩٢٨ حيث كان فى شسدة المتخريب لأن أحجاره كانت من بين الآثار التي كسروها ونقلوها لاستخدامها في مبسان أخسرى .

ا كما اختفت تماما أجزاء هذا المحبد بسبب استخدام بعض أغنياء العصد الصاوى لحفر مقابرهم فيه .

ويؤدى المدخل الى دهليز داخل دهليين آخر حيث نجد بعيد ذلك بهوا مفتوحا أرضيته من أحجاد البازلت ومساحته تقريبا  $\times$   $\times$  مترا  $\times$  وكان فى الأصل محاطا بعقود فوق أعمدة محاطة به من ثلاث جهات .

وكانت هذه الأعمدة فى الأصل مربعة بطول متر من الجرانيت الأحمر ، أما الفناء فيوجد بابان يؤديان الى باقى أجزاء المعبد ، ونظرا لوجود ثلاث مقابر من العصر الصاوى فى هذا المعبد ملحق بها ثلاث آبار كبايرة فى أرضايته فقد اختفت بعض أجازاء وحجاراته .

وعند حفر ذلك المعبد عثر على بعض أجزاء من تمثال للملك «أوسر ــ كافـ» من الجرانيت الأحمر ، ( محفوظ الآن بالمتحف المصرى ) تحت الأرضية داخل فجوة عميقة كما عثرت على بعض الأحجار المنقروشة مسل النوع العادى .

أما المعبد الصفير الذي يتجه ناحية الشرق فجميع جدرانه من حجمور السازلت ، ويحتوى على حجرة للقرابين بأسفلها بئر لتصريف المياه .

والهرم الذى كان موجودا فى ذلك المكان هو هرم الملكة الذى يتجه اليم الناحية المجنوبية ، وقد سرقه اللصوص فى العصور القديمة .

وعندما تم فحصه علميا وجد أنه يشبه في تصميمه وهندسة مبانيه

أهوام الأسرة الرابعة ، وهو مشيد بكتل كبيرة من العجر الجيرى ، وحجمه الصغير ، وطول كل ضلع من أضالح قاعدته المربعة حوالى ٧١ متارة وارتفاعه ٥٠ متارا .

أما المدخل فيوجد فى منتصف الجهة الشمالية حيث يؤدى الى ممسر جدرانه وسقفه من كتل الجرانيت الأحمر ، وقد تعمد اللصوص أن يتفادوا المتاريس الجرانينية فقطعوا نفقا فى الحجر الجيرى فوق المتاريس ، ولم يعثر المكتشفون على أى شيء ذى أهمية داخل ذلك الهسرم .

## هـــرم ســاحورع :

ويبلغ الطول الحالى لكل ضلع من أضلاع قاعدة هرم «سياحورع ». ٢١٦ قدما ، وكان أصله ٢٥٧ قيما ، وارتفاعه الحيالي ١١٨ قيدما ، وكان أصله ١٦٨٢ قيدما .

وبهذا يكون قد تعرض لكثير من الدمار وطول طريقه نعو . ٦٥ قدما ، وينتهى هذا الطريق بمعسبد الوادى على حسافة الأرض التي تصلل اليهسا ميساه الفيضسان .

والمعبد الجنازى يقع كالمعتاد فى الجانب الشرقى من الهرم . وهو على جانب كبير من الأهمية ، لأنه يكشف عن استخدام أسساليب هندسسية جديدة ، شاع استعمالها فيما بعد فى العمارة المصرية ، فهناك دهليز طويل ضيق يؤدى الى فناء ذى أعمدة ، له أرضية مغطاة باليازلت ، وقسد كان سقف « البساكية » التى تحيط بالفتاء يرتكز على ١٦ عمدودا من المجدرانيت الأحمد ، كل منها من قطعة واحدة .

ولاتزال أجزاء من هذه الأعمدة ترى متناثرة فى الفناء ، والجهديد فى البناء هو استعمال تيجان على شكل سعف النخيل فوق أعمدة مستديرة كل منها يتألف من قطعة واحدة من الجرانيت يزيد ارتفاعها على عشرين قلما ، وهذا يدل على تطور هندسي معمارى جديد ، والمميز الآخر الواضع هوادخال عنصر جديد فى الوخرفة لأول مرة .



(شمسكل رقم ٦٧) المعبد الوادى والطرق بينهما لهرم الملك ساحورع

وقد أصبح هذا العنصر أحد المعالم اللازمة للزخرفة الدينية ونعني به قرص الشمس الذى تكتنفه «حيات الكوبرا» وتلى الفناء حجرة عرضية وأخرى سرية كانت أصلا مخصصة للتماثيل الجنازية للملك .

ويفضي ممر ضيق الى الهيكل الذى يضم لوحة عند سفح الهرم ، وعلى كلا الجانبين تقع المخازن ، ويقوم فى الزاوية الجنوبية الشرقية للهرم هرم صغير للملكة يحيط به سياج صفير مستقل له مدخل يكتنف عمدودان على شكل شهرة النخيل .

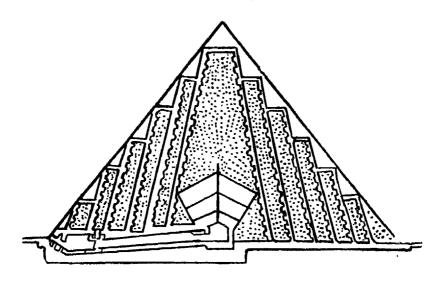

( شـــكل رقـــم ٦٨ )
هرم ساحورع فى منطقة أبو صير
( قطـــاع فى اتحـاه النـــاحية الشرقية )

وعلى مسافة قليلة جنوبى هرم « ساحورع » يقع هرم « نيواوسررع » الذى سبق أن تحدثنا عن معبد الشمس الخاص به فى « أبو غراب » . وقد كان لمعبد الوادى روعته بأعمدته التي تنتهى بالبراعم المقفلة لنبات المبردى.

وقد بنى فوق منصة كبيرة مستطيلة الشكل ، يمكن الوصول اليها ببضع درجات ، ترسو عندها المراكب الجنازية فى طريقها الى الممر الطويل الصاعد (حوالى ألف قدم) الى المعبد الجنازى عند القاعدة الشرقية للهرم .

وتقع على جانبى فناء المعبد المخازن ، ومن هذا الفناء نصيل إلى فناء آخر مكشوف ذى أعمدة مصنوعة من الجرانيت الأحمر ، وهى مثل أعمدة معبد الوادى من طراز نبات البردى ذى البراعم المقفلة .

وأرضية الفناء - كما هو الحال فى معبد « ساحورع » - من البازلات والى الفرب من هذا الفناء تقع مجمدوعة من الحجرات ، كانت مخصصة للخدمة أغراض المعبد ، وهى الآن فى حسالة تخريب تام .

وفى الزاوية الجنوبية الغربية من الهرم يقوم هرم آخر صغير يحتمل أنه كان لاحدى زوجات الملك « نيواوسررع » ، ونعرف من بينهن اثنتين هما « خنت كاوس » و «نوب » .

وتشير الرسوم التي نقشت على جدران المعبد الي انتصارات الملك



(شکل رقیم ۲۹)

رسم تخطيطي للمعبد الجنازي للملك نفر اركاع في أبو صير

على الليبيين والسوريين وغيرهم ، وكشير من هذه الرسيوم البيهية محفوظة في متحف براين مثل معبد « سياحورع » .

وأكبر أهرامات أبو صير هو هرم الملك « نفر اير كارع » المنى يظن أنه « كاكاو » ثالث أولاد « رع ددت » الثلاثة ، وكان طول كل ضمام من أضلاع قاعدته في الأصل ٣٦٠ قدما ، وارتفاعه ٢٢٨ قدما ، وهمو بذلك أكبر قليلا في الارتفاع وفي طول جوانب تخاعدته من الهرم الثالث بالجيزة .

ونظرا لرداءة بنائه ، فقد تعرض لكثير من الدمار حتى نقص حجمه كثيرا الآن ، فأصبح طول كل ضلع من أضلع قاعدته ٣٢٥ قدما فقط ، وارتفاعه ١٦٤ قدما ، وصناعة ومواد معبد الهرم دون صناعة ومواد مثل زميليسه الآخسرين .

وكل من الفناء ذى الأعمدة والفناء الأول مبنى باللبن ، وبهما أعمدة على شكل أدبع فلقات من نبات البردى وكلها فى حالة أسوأ من حالة معبدى الهرمين الشماليين . وجدير بالذكر أن نشير هنا الى أن « تى » صلحب المصطبة المشهورة بصقارة كان يشغل وظيفة أمين هذا الهرم .

ومن أهم المقابر الأخرى المقامة فوق الهضبة مصطبة «بتاح شبسس» التى كشفها » مارييت « وحفرها « دى مورجان » عسام ١٨٩٣ ، وهى مغلقة ، غسير أنه يمكن مختصا عند الطلب .

والصالة الفسيحة بها مزينة بعشرين عبودا مربعا ، أما الصالة الشانية ففيها ثلاث حجرات للتماثيل ، وتضم رسوما تمثل صناعا يشكلون تماثيل الوتى \_ والصالة الشالثة تحروى رسروما أو بقايا رسوم تمشل مراكب وأشرياء أخروى .

و « بتاح شبسس » ، كمايظهر من شاهده التذكارى ، كان نموذجا للموظف المصرى ، وقد ولد فى عهد « منكاورع » من ملوك الأسرة الرابعة ، وتربى فى البلاط مع أبناء الملك ، وتزوج الأمايرة « خع معات » ابنة « شبسسسكاف » ثم خلف « مناكاورع » ولم يوثو انتقال الحكم الى الأسرة الخامسة فى موكزه بالبلط .

فقد استمر مقربا الى «أوسر كاف» و «ساحو رع» و «نفر اير كا رع» و « نفرف رع » و « نيو أوسر رع » ، وقد استسلم أخيرا - فى حكم الفرعون الأخير بعد خدمة وتقدير سبعة ملوك على مضض - لحكم القدر .

ووصف فى أسلوب رقيق ذلك الشرف الذى أسبغه عليه الملك « نفر اير كارع » : « عندما امتدحه جلالته من اجل عمل ما فسمح جلالته له بأن يقبل قدمه ، ولم يسمح له (أى لبتاح شبسس ) بأن يقبل الأرض وتقع مصطبة هذا الأمير اللبق على مسافة قصيرة جنوب شرقى هلارم « ساحورع » (') .

## هـرم (( نوسر ـ رع )):

بنى الملك « نوسر \_ رع » هــرمه بين هـرمى « ســاحورع » و « نفر اركاع » واستغل لنفسه معبد الوادى والطريق الصاعد بينهما .

ومن المحتمل أنه مات قبل أن يتم العمل فى هرمه ومعبده فاستغل معبد الوآدى لنفسه وعمل منه طريقا خاصا له فى اتجاه الشمال الغربى ليصل الى معبده الجنازى عنه الزاوية الشرقية من السور الخارجى (انظهر شهكل رقهم ٧٠)

ولهذا المعبد الجنازى شكل غريب وغير مالوف ولكل من قسميه الخارمجي والماخلي محور خاص ، وذلك لوجود مقابر كانت موجودة فى المنطقة قبل بناء الهرم اغتصبها ذلك الملك لنفسي.

ويؤدى الطريق الصاعد الى دهليز متسع حوله مخازن ، ومن الناحية الغربية من هذا الدهليز نجد بابا يؤدى الى بهو أعمده يتوسط المعبد ، ويوجد على جوانبه سعمت عشر عمودا من الجرانيت الأحمر على شعمت البردى .

<sup>(</sup>١) يقوم الأستاذ « جابا » ، الأستاذ بجامعة « براج » التشيكرسلوفاكية بتنظيف هذه المقبرة توطئة لنشرها .



( شـــكل رقــم ٧٠ ) رســم تخطيطي للمجموعة الهرمية للملك « نوســر – رع »

أما الأرضيه فمرصوفة بكتل من الحجاره ، ونرى فى منتصف الجدار الغربى بابا يودى الى دهليز ينتهى الى خمس كوات فى الناحية الغربية كما يؤدى الى فناء الهرم ، وفى الجهه الشمالية نجد حجرة مربعة صمغيرة محمولة سمقفها على عمود واحد ثم نجد بعد ذلك ردهة صمغيرة وبضمح حجرات أخرى ثم هيكل المعبد .

وفى الركن الجنوبى الشمرة من الهرم نجد الهرم الجانبى يحيط به سوره المخارجي فى ارتفاع ١١ مترا وطول ضلع قاعدته ١٥ مترا وله مدخل فى منتصمه الواجهة الشمالية بودى الى حجرة داخليه .

وارتفاع ذلك الهرم عند تشييده كان حوالى ٥٣ مترا وطول ضلع قاعدته ٨٠ مترا وهو مبنى بأحجار هشه مختلطة بالرمل والحصلى ولله خمسية طبقيات وزاوية ميل ٧٠ ، وقيد اختفت الآن أحجار الكسياء الخيارجي .

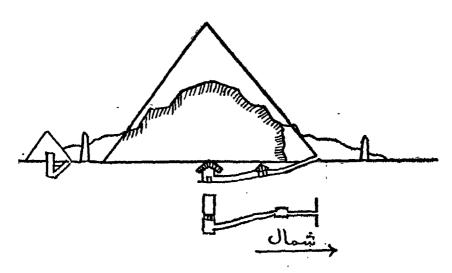

أما مدخل الهرم فهو فى الجهة الشمالية منه ومسلود الآن وكانت جدرانه وسقفه من أحجار الجرانيت ولا يسمح بزيارته حاليا وهذا المدخل يؤدى إلى ممر غير طويل ثم الى ردهه بعدها ممر آخر تفلقه ثلاث متاريس حجريلة وفى النهاية نجله ردهه صلفيرة أخرى ثم حجلرة دفن مثلثة السلقف .

## هـرم (( جد کارع ـ اسیسي )):

شيد الملك « جد \_ كارع \_ اسيسى » من ملوك الأسرة المخامسة هرمه على هضبة عالية خلف منازل صقارة ، ويعتبر هذا الهرم العجيب لفز! من الألفاز ، كما حاول بعض الأثريين فى أواخــر القرن الماضي أن يفحصــوه ويكتشفوا ما حــوله ولكنهم تركوه عنـدما لم يجــدوا بداخله أى شيء أو أية كتابات على جــدرانه الداخليــة .

وظل هذا الهرم على حاله مدة طويلة حتى كشف عن معبده الجنائزى ، ولكن مما يدعو الى الأسف الشديد أن ذلك المعبد أيضا تعسرض للتحطيم في الأزمنة القسديمة ، واستخدموا أرضيته كجبانة في عهسد الأسرة الثامنة عشسرة .

وكشفت الحفائر عن أحجار كثيرة منقوشة وبعض العناصر المعمارية التى من بينها تماثيل للأسرى الآجانب وتماثيل حيوانات متمثلة فى شكل أسود برؤوس بشرية وتماثيل لأبى الهول وثيران وكباش ، كما عثر على بعض قطع من أكتاف أبواب وأعمدة مبعثرة فى كل مكان .

كما عثر على عدد كبير من المقابر شرقى المعبد الجنازى مباشرة ، وجدرانها ملونة. كذلك عثر على هرم صغير لزوجة أسيسي به أحجار منقوشة ولكنها فى حالة تخريب تام حيث تعرضت لنفس المصدير المحرن الذى تعسرض له المعبد الجنازى للملك .

## موقيع (( منف )) القيديمة

كانت « منف » من أكبر العواصم المسهورة في العالم القديم ، وكانت أول عاصمة لمصر المتحدة ، ويمكن بسهولة الوصيول اليها بالقطيار من « القياهرة الى البدرشيين » ، أو بالسييارة بطريق « الجييزة ، وأبو عبراب ، وأبو صيير » .

والطريق الأخير هو الطريق المفضل ، وباتخاذه نمر أولا بجبانة « صقارة » قبل أن نصل الى « منف » ، ولكن يستحسن أن نبدأ أولا « بمنف » تاركين « صقارة » بتفاصيلها الكثيرة الى ما بعد الانتهاء من زيارة « منف » التى نصل اليها من « البدرشين » بطريق الجسسر الموصل الى قرية « ميت رهينة » .

والمنظر هناك لا يوحى بأننا نسير فوق أطلال أعظم مدينة فى العسالم القديم سومع ذلك ليس هناك أدنى شك فى أن « منف » قد احتلت ذلك المركز خسلال الدولة القسديمة منذ بداية الأسرة الأولى حتى نهساية الأسرة السسادسة .

وحتى بعد أن نحيت عن مكانتها القديمة كعاصمة للفراعنة وتلتها أوإلا « ايثت تاوى » ( اللشت ) فى عصر الدولة الوسطى ، ومن بعدها « طيبة » فى عصر الدولة الحديثة ، فقد ظلت من أهم مدن مصر القديمة ومن أكثرها

ازدحاما بالسكان ، ولم تسدهور مكانتها كأعظم مدينة في مصر بعسد العاصمة الا بعسد تأسيس الاسكندرية .

وحسب ما ذكر « هيرودوت » تبدأ قصة المدينة بالملك « مينا » موحد الملكة ولا داعى هنا للشك فى قوله ، فانه بعد أن نجح فى اخضاع وادى النيل كله قرر \_ على الرغم من أنه هو نفسه كان من مصر العليا ، اذ نشأ فى طيبة بالقرب من « أبيدوس» \_ وقرر أن يجعل عاصمته فى موقع يستطيع منه أن يتحكم فى الدلتا التى كان يتوقع أن تسبب له من المتاعب أكثر مما كان يتوقع من مصر العليا ، بحكم أنها آخر قسم فى السلد انضوى تحت وحددته .

والموقع الذى اختاره « مينا » له مميزات واضحة ، فعلى الرغيم من أنه قريب من الدلتا الى درجية تمكن الملك من السييطرة التيامة على أتباعه الجدد : فانه غير متداخل تماما في الدلتا .

ويذكر هيرودوت أن الموقع قد عدل ، وربما كان السبب الذي دعا الملك الى وضع العاصمة المجديدة على الضفة الفربية للنيل هو أنه حرص على أن يجعل من النيل حاجزا بينه وبين القبائل المشاغبة الضربة شرق الدلتا وخليج السرويس ، وقرل كانت غرارات هذه القبائل مصدر خطر مستمر لمصر السرفلي .

ويقول هـــيرودوت: « ان « مينيس » ــ أول من حكم مصر ــ حمى ممفيس أول الأمر بتل ، لأن النهر كان يجرى قريبا من الجبل الرملي, ناحية ليبيا ( يقصد الى الغرب ) ولكن « مينيس » بدأ على بعد مائة مرحلة جنوبى « ممفيس » يمـــلا الــدراع المتجـــه الى الجنــوب وجفف المجــرى القديم ، وسير مجرى النهر في قناة حتى يفيض بين الجبال .

ولما تأكد من صلابة الأرض التي اقتطعت ، بني « مينيس » \_ أول ملك \_ على الأرض الجديدة تلك المدينة التي تسمى الآن « ممفيس » لأن « ممفيس » تقع في الجزء الضيق من مصر . . . ولأن النيل نفسه يربطها من ناحية الشرق » .



« شــكل رقـم ۷۲ »

رسىم تخطيطى لمصطبة فرعون ( من الداخل ) « نقلا عن جيكيبة »

وسرعان ما ازدادت الأهمية التي اكتسبتها المدينة الجديدة باعتبارها العاصمة الملكية بما استحدث فيها من شعائر دينية عظيمة ، ويخبرنا « هيرودوت » بأن « مينا » « أقام بها معبد ( فولكان ) (أى بتام)، وكان معبدا فسيحا يستحق الذكر » .

ويذكر « مانيتون » أن الملك الثاني من ملوك الأسرة الثانية أنشب بها أيضا شكلا من أشكال عبادة الحيوان أصبح أخيرا على جانب كبير من الشهرة ، ونعنى به عبادة « العجيل أبيس » .

ويحتمل أن تكون عبادة أبيس أقدم من ذلك ، فقد ذكر «حجو بالرمو» أن أول حدث للعجل « أبيس » كان فى عهد الأسرة الأولى ، وقد استمر معبد « بتاج » على كل حال محتفظا بمكانته كمعبد من أعظم المعابد المصرية تقديسا واحتراما حتى عصر متأخر ، بل حتى فى عصر الأسرة العشرين .

ويوم أحنى الشعب كله رأسه لعبادة « آمون » احتفظ معبد « بتاح » بالمرتبة التالية لمعبدى « آمون » بطيبة « ورع » بهليو بوليس ، وجسدير بالذكر القسول بأن أتباع « آمون » كانوا يضعون أيديهم على نحو تسعة

أضعاف ما يملكه الاله الخيالق « بتاح » ، وكان « رع » يملك نحيو ضيعفي ما يحيرزه « بتياح » .

ولقد بلغت هذه المدينة أوج عظمتها فى عصر الدولة القديمة ، وكانت أول ضربة وجهت اليها هى احتالال « بعنخى » لها ، فضالا عن هجارها كعاصامة للبالاط الملكى .

وعلى الرغم من أن هذا الملك لم يكن قاسيا ، فانه أظهر احترام « بتاح » في معبده ، ثم تلا ذلك استيلاء الأشوريين على المدينة ونهبها أولا على يد « آسر حادون » ثم على يد « آشور بانيبال » ومن المؤكد أن أحدا منهما الم يظهر من الرحمة ما أظهره « بعنخى » .

وأخيرا قام « قمبيز » المتهور بعد انتصاره فى « بيلوز » ( الفـــرما ) بتخــريب المدينــة وذبح حــكامها وكهنتها ، واقتــراف أكبر الآثام بقـــل « أبيس »

وفى أوائل العصر الرومانى احتفظت المدينة بالكثير من عظمتها ورخائها ، على الرغم من أنها لم تكن اذ ذاك أكثر من عاصمة هامة لاحدى المقاطعات ، ورغم اقفار قصورها الفخمة ، التى سرعان ما تحولت الى خرائب .

وقد تعرض ما بقى من مكانتها الدينيسة لضربة قاصمة حين أصلد الامبراطور « ثيودسيوس » ( ٣٧٩ ـ ٣٩٥ ) مرسسوما أدى الى تخريب المحلالية وتحطيله وتحطيله المحل

وحل الخراب « بمنف » تماما عندما سلم المقروقس المدينة الى « عمرو بن العاص » قائد الخليفة «عمر بن الخطاب» اذ أن المسلمين أسسوا عاصمتهم على الضفة الشرقية للنيل ، وبذلك لم تعد « منف » غرد للد الخلفاء المتعاقبين بالأحجار الصالحة لمبانيهم في القاهرة .

وقد استغرق تخريب العاصمة القديمة للصر زمنا طبويلا ، ففي أوائل القرن الثالث عشر نرى « عبد اللطيف البغدادى » يبدى دهشة من اتساع الأطلال ، وفي نهاية هذا القرن كان الخراب قد قضى عليها نهائيا .

وليس من بين مدن العالم القديم الا القليل ممن طمست معالمه تماما كما حدث لمدينة « منف » ، وبذلك تحققت نبوءة النبى « أرميا » القائلة : ستصبح » « نوف » صحراء جرداء ومهجورة لا يسكنها ساكن » .

أما قول « حزقيال » : ( سأبطل تماثيلهم فى « نوف » ) فقد أيدته تلك البقايا القليلة من التماثيل المحطمة التي كان العثور عليها من حين الآخر عزاء لمنقبى الآثار عما كانوا يبذلونه من جهد كبير في هذه المنطقة .

ومحيط المدينة القديمة كما قدره « ديودور » بلغ ميائة وخمسين استادا . فاذا كان المقصود هو « الاستاد اليونانى » فان المحيط يعادل سبعة عشر ميلا وربع ميل ، أما اذا كان المقصود « الاستاد المصرى » فان المحيط يبلغ اربعة وعشرين ميلا ونصف ميلل .

ويميل السيد « فلندرز بترى » - الذى قام بالحفر فى تلك المنطقة عام ١٩٠٨ وفى السنوات التى تلتها - الى الأخذ بالرأى القائل بأن القياس المقصود هو القياس الأكبر - وقد ذكر أن ذلك يتمشي مع طول حبانات المدينة الممتدة من « دهشور » الى شمال « أبو صير » .

وهذا يعادل مساحة الجزء الشمالي من لندن الواقع بين « بو وشلزيا ») ومن نهر « التيمز » الى « هامبسته » ، ومن المحتمل أن جزءا كبيرا من هذه المنطقة كان يشمل حدائق وحقولا تتبع القرى المتعددة التى تلاصيعها لتكون العاصيمة .

ومثلها فى ذلك مثل القرى والمدن التى تؤلف مدينة لندن . وعلى ذلك فان « منف » لم تكن مدينة صحيرة رغم أن ما بقى منها لا يدل على عظمتها الماضية .

واذا سرنا فى الطريق متجهين غربا لنصير فى مواجهة قرية «ميت رهينة» فاننا نرى على يميننا ساحة فسيحة منبسطة ، ينخفض مسيواها عن مستوى الأراضي المحيطة بها ، وتحف بها تلال قليلة الارتفاع تغطيها أشها محاد النخيال .

والجزء القريب من هذه الأرض المنخفضية يحدد موقع معبد « بتاح الكبير » ، الذى يرجع تأسيسه كما ذكر « هيرودوت » الى « مينا » أو « مينيس » ، ولاشك أن البحيرة المقدسة كانت تقع خلف المعبد الى الشمال ، ويليها بناء آخر يحتمل أن يكون جرزء منه كان حصال المحديدة .

وخلف ذلك يقع الى الشمال تل كان يشعله قصر «ابريس» ، من ملوك الأسرة السمادسة والعشرين ، واذا اتجهنا الى الشرق رأينا قصر «مرنبتماح» من ملموك الأسرة التاسمة عشرة .

وقد قام سير « فلندرز بترى » ، كميا قامت بعثة متحف جامعية بنسلفانيا بحفائر واسعة بهذا الموقع فى السنوات الأخيرة ، وتركزت أعمال « بترى » فى نطاق معبد « بتاح » وقصر « ابريس » .

وأيدت نتائج الحفر بالمعبد صدق ما ذكره « هيرودوت » الذي كانت لديه معلمومات وافية عن العصور المختلفة التي تم فيهما البناء ، وعن الذين أضمافوا وزينموا المعبمد الكبمير .

ولابد أن « سيزوستريس » الذي عزا اليه « هيرودوت » اقسامة التمثالين الكبيرين ، البالغ ارتفاع كل منهما ٣٠ ذراعا (هيرودوت ٢ ــ ١١٠) هـو « رمسيس التسانى » وليس « سنوسرت التسالث » كمها هـو التفسير الشهائع الآن لذلك الاسهم .

وأحد التمثالين الكبيرين اللذين رآهما « هيرودوت » لايزال باقيا ، وهو التمثال الأكبر من تمثال « رمسيس » ، وقد تأيد صححة ما ذكره أن « موريس » ( امنمحات الثالث ) من ملوك الأسرة الثانية عشرة أقام بعض المبانى فى الجانب البحرى من المعبد .

وأن « رمسيس الشالث » اقام تمثالين يبلغ ارتفاع كل منهما ٥٠ ذراعا أمام البوابة الغربية ( ميرودوت ٢ ــ ١٢١ ) ، وأن «ابسماتيك»

الأول من ملوك الأسرة السادسة والعشرين ، بنى مقصورة وردعة زينها بتماثيل كبيرة ، وشاهد « هـــيرودوت » أيضــا تمثالا أضــخم من تلك التي ترقــد عـلي ظهــرها .

وربما وجده أمام تمثالى « رمسيس الثانى » عند الواجهة القبليسة للمعبد،غير أنه لم يعشر على هذا التمثال الضخم الذي أقامه «احمس الثانى» من ملسوك الأسرة السسادسة والعشرين ، وكان يسلى في الارتفساع تمشال « رمسيس الثانى » في « تانيس » .

وهناك احتمال يرجح أنه حطم ، وقد عثر « بترى » على قطع كثيرة من تماثيل مختلفة جاء ذكرها فى كتابة « هيرودوت » على الرغم من أنه لم يعثر على تماثيل كاملة سوى مجموعة من تماثيل غير كبيرة من الجرانيت تمشيل « رمسيس الشياني » مع « بتاح » .

وقد عثر على تمثال جميل لأبو الهول من الجرآنيت الأحمر يزن أحمد عشر طنا ، ويرجع تاريخه الى عصر « رمسيس الثانى » عند البحوابة الشمالية للمعبد ، وهذا التمثال موجمود الآن في متحف « فيلادلفيا » بالولايات المتحمدة الأمريكية .

وقد شوه وجهه تماما بسبب العوامل الجوية ، وربما بسبب حريق ، وان كانت بقية التمثال في حالة جيدة من الحفظ . وهناك أدلة أخسرى له اذا كنا بحاجة الى شيء منها لله تثبت أن الفراعنة المتأخرين نهبوا بطريقة مشينة مبانى كاللوك القدامي ليوفروا على أنفسهم بعض مشقة البناء .

فأساسات الصالة الغربية التى أضافها « رمسيس الثانى » الى معبه « بتاح » كانت من أحجار جرانيتية نهبت من كساء أحد الأهرامات ، كما يدل على ذلك شكلها ، وهذا التفسير لا يحتمل الشك ، لما لحق بأهرامات أبو صدير من تخريب .

أما حفائر بعثة « فيلادلفيا » فقد أمدتنا بمعلومات وافية عن تصميم (م ٢٠ ـ الآثار جـ ١) قاعة العرش بقصر « مرتبتاح » ، الذى التهمته النيران بعد وفاة الملك بزمن قصير ، ولكن ما بقى منه كان كافيا لأن يمد بعثة « فيلادلفيا » بفكرة عما كانت عليه قاعة عرش ملك من ملوك الدولة الحديثة من روعة في التصميم.

واذا اتخذنا هذه الحجرة قياسا لعرفنا مبلغ ما كان عليه القصر من ذوق فنى رفيع ، خصوصا اذا تذكرنا أنه لم يكن قصر عاصمة للبلد ، يبل كان قصر عاصمة كبيرة لأحمد الأقاليم .

وعلى وجه عام لقد أكد لنا الكشف ما تعرضت له « منف » من خراب كامل ، والآن لا نحد أحسن أمثلة للنحت الا ما وجد بالموقع وما نقل منها إلى القاهرة أو أصبح مبعثرا في متاجف أوروبا وأمريكا ، وبخاصية في كارلسيسرج ، وفيلادلفيا .

وليس فى منف من المخلفات التى تشهد على مجدها السالف غير تمثالى « رمسيس الثانى » وتمثال « أبو الهـــول » الضخم المصنوع من المـرمر النبى كشبف عـام ١٩١٢ .

وقد كشف عن أقل هذين التمثالين أهمية عام ١٨٨٨ - وهو من الجرانيت ، وطوله الحالى بحالته المهشمة يبلغ ٢٦ قدما ، وقد فصل عنه التاج الذي كان مثبتا في أعلى الرأس وما يزال يرقد الآن بجانب التمثال .

ويبلغ ادتفاع هذا الرأس بهلا أقدام . وخراطيش رمسيس الشانى محفيورة على كتفى التمثال وعلى صدره وحزامه ومعصمه ، كما يعمل العمود الظهرى نقشا ، والى الجانب الأيسر من التمثال رسم غائر يمثال ابنه رمسيس المحبوبة « بنت عنتا » التي كانت أيضا زوجته (١) .

ويوجد بجانب هذا التمثال شاهد للملك « حم ايب رع » (أبريس ) مع رسيم تمثل « بناح » و « سكر » اله منف لدى الموتى . وبالقرب منه تمثال ضخم لأبو الهول من المرمر ، وقد سبقت الاشارة اليه .

<sup>(</sup>۱) نقل هذا التمثال منذ بضع سنوات الى القاهرة ، واقيم فى ميدان رمسيس « المحطة » بعد ترميمه ووضع الرأس فى مكانها .

ويقرب وزنه من ثمانين طنا ، وطوله ٢٦ قدما وارتفاعه ١٤ قدما ، ويحتمل أن يكون من عصر الأسرة التاسيعة عشرة ، أو من عصر « رمسيسي الثاني » بالنات الذي كثرا ما اغتصب الآثار ليزين بها هذا الموقع .

أما التمثال الثانى فلم يعتن به الرأى العام الانطيزى أى عناية ، فأدى ذلك الى ترك « رمسيس الثانى » ملقى في طين « ميت رهينة » كما سلسبق أن تركت مسلة « تحتمس الثالث » الهائلة ملقاة في رمال الاسكندرية .

وقد كشف عن هذا التمثال عام .١٨٢ « كافجليا » و «ستون» ، اللذان أهدياه بكل بساطة الى المتحف البريطانى ، ولم يتخذ المتحف اية محاولة لنقل هذا الأثر ، الذى ظل رآقدا فى مكانه مدة سنة وسنين عاما فى حفوة من الطين ، يهبط اليها الزائرون اذا رغبوا فى القاء نظرة على وجه الفرعون المظيم ، الذى كان يتنسم التراب ، بطريقة كانت كفيلة بأن تشير غضسب رمسيس .

وكان التمثال يغرق كل عام ابان الفيضان ، ولا يظهر الا عند انحسسار المياه عنه ، وتروى « مس أماليا ادواردز » التي لم تكن حتى عام ١٨٧٧ من بين اللذين نزلوا الى الحفرة ليروا « رمسيس » : « أن اللذين هبط وا الى الحفرة ورأوه وقت الحفاف ذكروا انه كان من أدفع وأحمل أمثلة اللهن المصرى فى أذهى عصر وره » .

وبعد عشرة أعوام قام سير « فردريك سيتيفنسن » ليزيل عار هذا الاهمال ، فجمع مبلغا من المال مكن الميجود « ارثربا جنولد » من رفيع التمثال من الوحل ووضعه فوق قاعدة \_ أكثر صلابة \_ من قوالب الطوب ، ويرقد هذا التمثال الآن في مبنى متواضع من اللبن ، أقيمت به منصة يمكن منها رؤية التمثال بسهولة (١) .

<sup>(</sup>۱) أقيم مبنى خاص لعرض هذا التمثال ، به ممر علوى يستطيع أن يمر عليه الزائر ويسمعت داخل هذا البنى الكبير وحوله آثار من بينها لوحة الملك «ابريس» المنوء عنه فيما سمق.

ويستحق هذا التمثال المشقة البسيطة التى تبذل فى سسبيل رؤيته ، لأننا إذا اسستثنينا التمثالين المعروفين باسم تمثالى « ممنون » وأجراء التمثال الهائل «لرمسيس الثانى» بالرمسيوم ، فانه يعتبر أدوع مثال لهذا المطراز الخاص من الفن المصرى ، يمكن رؤيته فى مكانه الأصلى .

وقد لا نتفق مع « مس ادواردز »على أن فن الأسرة التاسعة عشرة يمشل « عصرا من أزهى عصرور الفن المصرى » ، ولكن مما لاشك فيه أن تمثال « ميت رهينة » يعتبر أحد الأمثلة البارزة الدالة على روعة ذلك الفن.

وقد فقد التمثال جزءا من تاجه ، كما فقد جزءا من ساقيه ، ولابد أن ارتفاعه كان ٥ قسدما عندما كان كاملا ، وهسندا يتفق مع ما ذكره « هيرودوت » من أن ارتفساعه بلغ ٣٠ ذراعا ، ويجب ألا نتوقع أن يكون مثل هذا التمثال الضخم صورة شخصية دقيقة للملك مهما كانت الملامح معسرة ، مع مراعاة النساحية التقليدية .

وقد نقش خرطوش الملك على الكنف الأيمن والصدر والمحزام ، وعلق بالمحزام خنجر ينتهى, برأسي صقرين ، ومن الغريب أنه على الرغنه من الاهمال الذى تعرض له التمثال ، فان اللحية التقليدية للفراعنة ، هى عادة أول شيء يتعرض للتلف من التمثال ، ظلت في حالة جيدة من دقة الحفظ .

واذا تركنا تمثال رمسيس لنلقى نظرة على أطلال ذلك المجد التليد(١) فهناك فى ناحية الغرب تقع الجبانة العظيمة التى كسان يسدفن فيها فراعنة « منف » وسكان عاصسمتهم جيلا بعد جيل .

<sup>(</sup>۱) فى عام ١٩٤٥ وفق الدكتور « أحمد بدوى » بومساعده اذ ذاك الدكتور « مصطفى الأمير » الى العثور على المكان الذى كان يحفظ فيه العجل « أبيس » ويرجع عهده الى الأسرة السادسة والعشرين ، والى الجنوب منه عثر على مقبرة « الأمير ششنق » من الأسرة الثانية والعشرين .

وقد وجدت مفطاة بلوحة كبيرة من الجرانيت، تسجل حروب وانتصارات « امنوفيس الثاني » في آسيا ، وقد أمكنه أيضا الكشف عن معبد صــــغير

ويفلب على الظن أن جبانة صقارة اشتقت اسمها من الاله المسرى القديم « سيكر » اله الموتى ، وهي تمتد بطول الصحراء الى الغرب من موقع « منف » مسافة أدبعة أميال ونصف ميل ، في حين أن عرضها لا يزيد على ميل واحسد .

وان أكثر ما يثير الاهتمام في هذه الجبانة العجيبة التي تضــم كل ما يعكس الحياة في مصر القديمة انما يـرجع تاريخه الى عصر الدولة القديمة ، خصوصا عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ، وذلك على الرغم من أن الأثر اللذي يجذب انتباه الزائر لهذه المنطقة لأول وهلة ، هو السرابيوم ، الذي كانت ترقد تحت أقبيته السفلية أجساد العجل أبيس ، والذي يرجع الى عصر متأخر هو الأسرة السادسة والعشرون .

أما بيت « مارييت » الذي عاش به هذا الكتشف اثناء عمله بالسرابيوم والجبانة ، فلا يزال يحرس المكان الذي كان سببا في شهرته ويحميه ، ومهما كان رأينا في الأساليب التي اتبعها في عمله ، فانه يحسن أن يذكر عند الحديث عن المكان الذي بدأ عمله فيه .

وقد كان من المستحسن أن يخصص بيته لفرض اسمى من استخدامه كاستراحة للسائحين ، يقدم لهم فيه الخفراء القهوة المصنوعة على الطريقة العربيسة .

\_\_\_\_

=

الرمسيس الثاني ، وادت هذه الكشوف الى شروع مصلحة الآثار فى حفر مصلح المنافي ، وادت هذه الخراء المنطقة الأثرية لكى ينخفض مستوى المياه الجوفية .

غير أنه عندما بدىء فى عام ١٩٤٨ بحفر هذا المصرف ظهرت أجزاء من معبد صغير للملك «سيتى الأول » ، وبالقرب من هذا المعبد حفرت جامعة « بنسلفانيا » موسمين متتاليين عامى ١٩٥٨ و ١٩٥٥ وعثرت على بعض الآثار الهسامة ، كذلك وفق الأسستاذ « محمد عبد التواب الحتة » الى الكشف عن جبانة من عهد الدولة الوسطى حين شرع فى انشاء طريق جديد يخترق المنطقة .

ويقوم المنزل(۱) في منتصف الطريق بين السرابيوم ـ الذي يمشل على وجه التقريب أحدث المباني بالمنطقة ، رغم أنه أول ما استرعى انتباه « ماربيت » ـ وبين الهرم المدرج وهو أقدم المبانى ، على الرغم من أن أهميته المالغة لم تعرف الا في السنين القليلة الأخيرة .

وسنبدأ \_ كما بدأ « مارييت » \_ بوصف السرابيوم ، رغم أنه ليس مؤكدا أنه أكثر الآثار تشويقا في صقارة . وقد كان عجل « أبيس » الذي كانت عبادته وعبادة الحيوانات الأخرى كعجل « منيفس » في هليوبوليس والكبش أو الماعز في « منديس » من المظاهر الشائنة في الديانة المصرية هو الرمز الحي للاله « بناح » في « منف » .

وركان له معبد خاص فى المدينة ، وحين موته كان يحنط ويدفن باحتفال مهيب فى مقبرة خاصة \_ وقد ترك لنا « هيرودوت » وصفا دقيقا لكل المعلمات الطيبة \_ على حد التعبير المصرى .

التى يمكن بواسطتها أن يعلن كهنة « أبيس » عثورهم على « أبيس » جديد يحل محل العجل الذى مات ، وكان العثور على العجل الجديد حدثا يقابل بفرح كبير ، وأبيس هو عجل من بقرة لا تلك غيره ، ويقول المصريون : ان وميض البرق ينزل من السماء على البقرة ، ومن ثم تلد « أبيس » ، ولهذا العجل الذى يعرف بأبيس العلامات الآتية :

فهو أسود اللون ، وعلى جبهته علامة ييضاء مربعة الشكل ، وعلى ظهره رسم نسر ، وفى ذيله شعر مزدوج ، وعلى لسانه رسم جعل ، ومن هذا يستطيع الانسان أن يستنتج أن كهناة « أبيس » كانوا ضالعين فى جمع الصفات اللازمة للخلف المناسب فى الكان الخالى .

وقد سبق أن ذكرنا كيف أن « مارييت » الذى جساء لمصر ليشترى مخطوطات قبطية أنفق المبلخ الذى أمده به متحف « اللوفر » في عمل أكثر ملائمة وأهمية ، ألا وهو الكشف عن مدافن « أبيس » .

<sup>(</sup>۱) أزيل هذا البيت اخيرا واقيمت مكانه استراحة صفيرة كما أقيمت أيضا استراحة كبيرة في شمال « السرابيوم » مباشرة ١٠١



وقد كان اللاشارة التي ذكرها « سترابو » عن الطريق العظيم للكباش: الفضل في كشف « مارييت » وما بقي من هذا الطريق تغطية الرمال تماما مثل بقايا هياكل « أبيس » أو أوزير أبيس ب الأقدم والأحدث عهدا ب ولم يبق من مقابر « أبيس » ما يمكن زيارته غير المقابر اللتأخرة .

وكانت توجد أصلا ثلاث مجموعات من هذه المدافن السفلية ، ففى المجموعة الأقدم عهدا ، التي يرجح أن تاريخها يرجع الى منتصف الأسرة الثامنة عشرة ، كان العجل الميت يدفن في حجرة سفلية منفصلة يعلوها هيكل مقام على السطح .

وفى الفترة التى بين الأسرتين الناسعة عشرة والخامسة والعشرون اتبعت طريقة مختلفة ، فقد كان يحفر فى الصخر دهليز تفتح منه حجرات دفن على كلا الجانبين ، وفى هذه الحجرات كانت تدفن العجول المقدسة .

وأخيرا وضع « ابسماتيك الأول » تخطيطا للدهاليز على نطاق أوسع ، واتبع تخطيطه خلال العصر البطلمي ، وببلغ الطول الكلي لدهاليز المدفن ، وهي التي يمكن رؤيتها الآن ، ١١٥٠ قدما .

ويبلغ طول الدهليز الكبير وحده . ٦٤ قدما ، وفي الحجرات الجانبية التي تتفرع من المرات ، كانت توضيع توابيت ضُخمة جرانيتية من الطراز المعروف في العصر الصاوى ، ترقد بداخلها العجول ، وقد كشف عن أربعة وعشرين تابوتا من هذه الشوابيت ، بينها عشرون باقية في اماكنها .

وكل تابوت نحت من قطعة واحدة من المجرانيت الأسود أو الأحمر او المحجر المحجر المحجر الصلب ، ويبلغ متوسط مقاسات التوابيت ١٣ قدما طولا و ١٧٪ أقسلام عرضا و ١١ قسلهما ارتفاعا .

أما متوسط الوزن فيبلغ ٦٥ طنا ، وأجمل مثال لهذه التوابيت هــو ذلك التابوت الواقع الى اليمين فى اقصي نهاية الدهليز الكبير ، وهــو من المجرانيت الأسود ، ويمتاز بجودة صقله ونقشه وزخرفته .

ومن بين التوابيت ، ثلاثة تحمل أســـماء ملوك : أحدها يحمل اســـم.

« أحمس الثانى » والثانى يحمل اسم « قمبيز » الفاتح الفارسي ، وهذا ما يدعو الى العجب اذا تذكرنا موقفه بالنسبة لعبادة « أبيس » فهو الذى قتل بخنجره العجل « أبيس » الذى كان موجودا فى ذلك الوقت ، كما سبق ذكره ، والثالث يحمل اسم « خباباش » الذى اشتهر حكمه القصير بقيام الثورة الوطنية ضد الحكم الفارسي أيام « داريوس » ..

وآذا تركنا « السرابيوم » واتجهنا قليلا الى الجنوب الشرقى مارينبيت « مارييت » (١) فسنصل الى أهم بناء ـ من بعض الوجوه ـ فى مصر ، بل فى العالم كله ، ونعنى به هرم صقارة المدرج ، الذى يعد ـ حسب ما هـو معروف حتى الآن ـ أقدم بناء حجرى فى العالم ، شيد على نطاق واسع ، هـرم صـقارة المدرج : \_

وهذا الهرم هو مقبرة « زوسر » ثانى ملوك الأسرة الثالثة الذى يرجع على يعلى الله عمر « زوسر » كان أعظم مثلل المبناء بالحجر في مصر هو حجلة الدفن بأبيلتوس الخاصلة بالملك « خع سخموى » من ملوك الأسرة الثلبانية .

وطولها ۱۷ قدما وعرضها ۱۰ أقدام ، وارتفاعها ينقص قليلا عن ست أقدام ، بينما نجد في « سومر » أن جدران المقابر الملكية المبنية بالحجير المجيري الخشن ، والخاصة بملوك الأسرة الأولى في « أور » تمثل مسدى المتقدم المعماري السومري في عصر لا يبعد كثيرا عن عصر « خع سخموي » وبذلك يكون « زوسر » استطاع بقفزة واحدة أن يصيل الى اقامة بناء حجيري ، يعد عظيميا ، لو قسياس .

وليس هوم « زوسر » هوما كاملا بمعنى الكلمـــة ، بل هو مجمـــوعة

<sup>(</sup>۱) الى الجهة البحرية من هذه الاستراحة كشيفت عن مجموعة من تماثيل فلاسفة اليونان مرتبة فى نصف دائرة تمثلهم كأنهم فى اجتماع يتناقشون فى احدى المسكلات .

<sup>(</sup>٢) هو أول ملوك الأسرة الشالثة ويقع حكميه فى القرن السيابع والعشيرين ق.م .

مصاطب تعلو الواحدة فوق الأخرى ، وعلى ذلك فأن من الطريف أن نقرير حسب ما يمكن الحكم به ، أن هذه هى المحاولة الأوالي، والوحيدة التي الهندس المصرى ضرورة القيام بها ، للوصول الى الهرم الكامل .

أما هرم « سنفرو » بميدوم ، فله وضع آخر ، فهو بقيايا هرم كامل جرد من كسائه ، في حين أن هرم « زوسر » \_ على الرغم من أن أبحيات « سيسل فيرث » دلت على أنه كان مغطى بقطع من الحجر الجيرى الناعم كزملائه بالجيهارة .

ولم يتحول أبدا بالكساء الى الشكل الهرمى الحقيقى ، بل ظل دائما مدرجا ، كما هو الآن ، على الرغم من أن ما نراه منه الآن ليس سيوى النواة المبنية من الحجر الجيرى الخشن ، زال عنها الكسياء الخارجي الجميل المصنوع من الحجر الناعم الذي كان يغطيها أصلا .

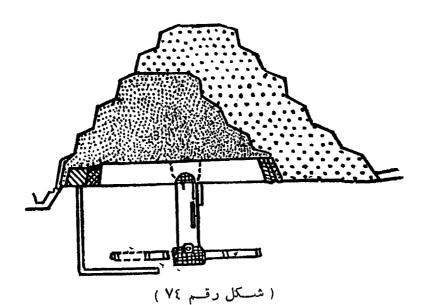

هرم صقارة المدرج - أقدم بناء حجرى في العالم بناه الملك زوسر ثان ملوك الأسرة الثالثة

وقد أقيم حول الهرم سور داخله فناء طوله . ٩٩ ياردة ، وعرضه ٢٩٥ ياردة ، وعرضه ٢٩٥ ياردة ، وكان ارتفاع السور ٢٣ قدما ، ولاتزال بقية منه موجهودة حتى الآن . ويقع الهرم وسط الفناء المسور تقريبا ، وقد شيد على مساحة مستطيلة من الأرض طولها ٤١٣ قدما وعرضها ٤٣٤ قدما .

ويبلغ ارتفاع اول مصطبة ٢٧٧ قدما ، أما المصطبة الشانية التى تعلوما فتتراجع جوانبها عن جوانب المصطبة الأولى بنحو ١٦ أقدام ، ويصل ارتفاعها الى ٣٦ قدما ، ويبلغ ارتفاع المصطبة الثالثة ١٤٣ قدما ، وهي تتراجع عن سابقتها أيضا بمقدار ١٦ أقدام تقريبا ، كما تتراجع المصاطب التي تليها بنفس هذا القدد .

أما أرتفاع المصطبة الرابعة فيبلغ ٢٠٣ قدما ، والخامسة ٢٠٠ قدما، والسادسة ٢٠٠ قدما ، وبذلك يكون الارتفاع الكلى للهرم ٢٠٠ قدم .

وقد امكن الوصول الى داخل الهـــرم عام ١٨٢١ ، ولكن ممــراته وحجراته \_ ومن بينها اثنتان كانتا مفطاتين بــلاطات ملونة بالأذرق المـائل المخضرة تقليدا للحصير المصنوع من الفاب \_ لم تفتج قط للجمهود .

وفي عام ١٩٢٥ عثر السيد « فيرث » في السرداب أو في المقصيورة السرية المخصصة لتمثال المتوفى على تمثال « السكا » للملك « زوسر » » وهو قطعة فنية رائعة تشهد بأن الأوضاع التقليدية الملكية التي أصيبحت في التاريخ المصرى المتأخر متعارفا عليها ، لم تكن قد أصيبحت بعيد نميوذجا بحتدى (١) .

وقد وجدت احدى الحجرات في التخطيط السفلي، أسفل الهرم مملوءة بالأواني اللحجرية (معظمها من المرمر والديوريت) ، وكان بعضها منقوشا

<sup>(</sup>١) التمثال موجود الآن بالمتحف المصرى ، وقد وضع مكانه نموذج من الجبس حتى يمكن للزائرين مشاهدته ، كما كان في موضعه الأصلى ه:

بأسماء أسلاف « زوسر » (١) . وعشر فى حجرة واحدة على ثلاث لوحسات من الحجر الجيرى الناعم عليها رسوم جميلة من النقش البسارز بروزا خفيفا.

وقد أسفر الكشف أخيرا \_ فى الجزء الواقع خارج الهرم داخيل السور المقلس \_ عن نتائج على جانب كبير من الأهمينة ، اذ عثير على مصطبتين كبيرتين بين الزاوية الشمالية الشرقية للهرم والسور .

ويظهر انهما كانتا مقبرتين لاثنتين من بنات « زوسر » « انت كاس » و « حتب حرنبتى » ، وليس لهما معابد جنازية الى الشرق كما هى العادة ، فقد استعيض لكل منهما بدلا من المعبد بواجهة في الناحية الجنوبية ، مبنية بحجر طره الناعم ، زينت بادبعة اعمدة مسلوبة .

ويعلو كلا منها تاج على شكل أوراق الشجر ، وهذه التيجان تحميل الكورنيش ، وكانت الواجهة مزخرفة أيضا برسيوم على شكل شرائط ، كانت أصيلا مليونة باللون الأحمير .

وأعمدة هذه الواجهة هي أول مثال في العسالم للطراز المساوب في العمارة ، وتطل كل واجهة على فناء تبلغ مساحته حوالي ٢٧ ياردة مربعة، وجدرانه المجانبية مزينة بأعمدة على شكل سساق من البردى تعسلوه . (مسرته (۲) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) عثر فى الدهاليز الواقعة باسفل الهرم على اوان باسماء الملوك وأشخاص عظام عاشوا قبل « زوسر » ، ويبلغ عمدد الأوانى او اجمزاء الأوانى أكثر من ثلاثين الفا ، ويعمل بعض عمال الآثار المهرة فى ترميم كثير من هذه الأوانى التى تهشمت فى الأزمان الغمايرة .

<sup>(</sup>۲) اعمدة احدى القبرتين تمثل ازهار البردى وتمثل اعمدة الشانية أزهار اللوتس ، وهذا يرجح أن الأول منهما كان يمثل الشسمال الشرقى والثانى البجنوب وانه لم تكن لاحداهما علاقة بالمقابر .

ويقع المعبد الجنازى للهرم الى الشمال ، وهو موقع غير عادى ، ولكن المبانى الرئيسية داخل السور تقع فى الركن الجنوبى الشرقى الذى يوجه به مدخل عظيم بين برجمين يؤدى الى صالة أعمهدة كبيرة طهواها ٨٠ ياردة تقهريبا .

وبهذه الصالة ٨٤ عمودا ، ارتفاع كل منها حوالي ١٦٧ قدما ، ويزيد قطر قاعدة العمود عن ثلاث أقدام \_ وهذه الأعمدة في حقيقتها هي أنصاف أعمدة مربعة من الحجر الجيرى الناعم مصفوفة في صفين ، وهي على شكل حرزم البوس .

وتوجد فى الطرفين الشرقى والغربى أبواب غريبة منحوتة فى الحجر تبدو كما لو كانت نصف مفتوحة ، ويحتمل أن المعبد الواقع شمالى صالة الأعمدة هو احد معابد « زوسر » أقيم فى مناسبة احتفاله بيوبيله ( احتفال حب سد ) ، ويضم هذا المعبد مجموعة من المقاصير زين كل منها بسياح منحوت من الحجر ، وددج يوصل الى طابق ثان .

وفى عام ١٩٢٧ وفق « فيرث » الى كشف يضاهى فى أهميت بقية الاكتشافات التى تمت داخل السور ، وهذا الكشف هو مقبرة من تاريخ أقدم كان قد بدأها « زوسر » ولكنها لم تتم مطلقا ، ويحتمل انه خدث أثناء عمليات الحفر تحت الأرض التى كان يقوم بها « أمنحتب » مهندس « زوسر » لاعدد حجرات جنازية للهدرم .

أن الصخر لم يكن من النوع الصالح لهـذا الفرض ، ولهذا هجـرت هذه المقبرة ، ويحتمل انهـا استخدمت لشـخص آخر ، وقد لوحظ أن الحجرات التى صممت للمقـبرة قد كررت بصـورة تقريبية في المـوقع الجـديد الذي اختـير للهـرم .

وكشف « فيرث » فى الحجرات الأولى لتلك المقبرة التم لم تتم ، عن مجموعة من أكبر الأوانى المرمرية التى عثر عليها فى مصر ، اذ يبلخ ارتفاع بعضيها منسرا .

كما كشف عن قطع من اناء صنع من حجر الديوريت ونقشت عليه من الخارج أسماء وألقاب اللك « خع سخموى » آخر ملوك الأسرة الثانية .

ويقع وراء الحجرات سلم وممر يؤدى الى حجرتين مبطنتين ببلاطـات زرقاء تميل الى الخضرة ، تشبه في الشبكل واللون تلك التي وجدت في الحجرات السفلية للهرم ( ويلاحظ انها كشفت بعد ذلك ) .

وقد وجدت بالحجرة الثانية من هاتين الحجرتين ثلاثة أبواب وهميسة عليها رسوم جميلة محفورة تمثل الملك « زوسر » ، فعلى أحد هذه الأبواب نجده يخطو الى الأمام مرتديا التاج الأبيض ، وعلى آخسر نجده واقفسا مرتديا التاج الأحمسر .

وعلى الثالث نراه للمرة الثانية مرتديا التاج الأبيض ، وتصاحب هذه الرسنوم كتابات لأسماء وألقاب الملك ، وهذه الحجرات باختصار صورة مماثلة للحجرات الحالية الواقعة تحت الهسرم المدرج التي كشمسف عنها في الموسسم التسالي .

وبهذا لم يعد لدينا مجال للشك في صحة ما سبق ذكره ، وهو ان عمال « روسر » تركوا هذه المجموعة الكبيرة من الحجرات السفلية ، بينما كان العمل فيها قد تقدم بخطوات واسعة الى الأمام ، وبحثوا عن موقع آخر أكثر صلحية للهررم وحجراته ، وهذا الموقع هو الذي يوجد به الهررم الآن (١) .

وبذلك نرى هنا مجموعة من الاكتشافات \_ رغم القليل الذي عـلم عنها ، ورغم التأثير المحدود الذي أسفر عنه ذلك القليل الذي عـرف \_ تفوق في أهميتها وفيما أحدثته من انقلاب في معلوماتنا عن العمـارة والفن المصرى الكشف عن عشر مقابر من طراز مقبرة « توت عنخ آمون » .

<sup>(</sup>۱) يعتقد البعض أن هذه المقبرة كانت مخصصة لدفن أحشاء الملك في الأوانى الخاصة بذلك وهي التي تعسرف الآن باسم « الأواني السكانوبية » .

. فمقبرة « توت عنخ آمون » لم تمــدنا بمعلومات جــديدة عن الفن المصرى ، رغم أنها أبرزت نواحى جميلة وغنية منه ، الكنها كانت معـروفة لدنــا .

اما هذه المجموعة من الاكتشافات بمقبرة « زوسر » فانها تحملنا على اعادة النظر في معلوماتنا عن العصر والشكل الذي بدأت فيه العمارة المصرية وفن النحت المصرى في التقدم نحو النضيج ، وإن نتتبع خطرواتهما من الأساس ، فعمارة المقاصير وأبهاء الأعمدة بداخل سور الهررم ليست من النوع الذي يقصر النظر فيه على بلوغ أعدافه العظيمة دون ادراك مغراها .

بل هى عمارة يتجلى فيها الوعى والقسدرة على تنفيذ الأهسداف المرسومة، وإذا استثنينا التحقيقة القائلة بأن فكرة الهرم كانت فى مرحسلة التطور ، وكان مقدرا لها أن تجتاز مراحسل أخرى للوصول الى درجسة الكمال ، فان هرم « زوسر » يعتبر بناء كامل الاعداد .

وعلى الرغم من عدم كفاية الأدلة التي يمكن الحكم بها على تقدم النحات المصرى ، فليست هناك أية علامة تدل على النقص ، ورسوم الملك « زوسر » أمثلة صحيحة للون من العمل وصل به الفنان المصرى الى قمسة الابداع في الأزمسان التسائلة .

وهى مازالت الى الآن تحمل ذلك الطابع المكامل من هذا الفن المدى يجمع بين القوة والرقة ، ويأخمن بالبابنا كلما تأملنا فيما أبدعا فناو الدولة القمديمة في أواخر عهما .

فهل يحق لنا أن ننسب هذا التقدم الواضح - الذى يبدو رائعا عندما ندرك أنه يحتمل جدا أنه تحقق فى حكم ملك واحد ، وفى فترة من الزمن تبلغ عشرين أو ثلاثين سينة .

هي الفترة التي تفصل بين عمل « خع سخموى » الذي يتسم بالقـــوة على الرغم من بدائيته النسبية ، وبين النضج الفني في عصـــر « زوسر »

ـ الى عبقرية « امحتب » المستشار والمهندس العظيم للملك ؟ ان حددًا هو رأى المريين انفسهم .

بدليل تأليههم أخيرا لذلك الرجل ، الذى كانت مشورته « كأنها من وحى الآلهة » ، وتصورهم أن ما نفذه لسيده من مشاريع كان الهاما قدسيا، هسط عليه من السيماء في شيمال « منف » .

ولكننا نكون أقرب الى الصواب اذا نظرنا الني « امحتب » نفسه ، لا كظاهرة خارقة للعادة ، بل كرجل عظيم تبلورت فيه الآمال الصاعدة لشعب يصبو الى التعبير عن عبقريته بأسلوب أكثر غنى واكتمالا .

فان انطلاقة العبقرية التى بلغت أوجها فى عصر بناة الأهـــرامات كان لابد أن تظهر عاجلا أو آجلا ، غير أن عبقرية « امحتب » هى التى عجـلت بظهورها فى الوقت الذى كانت تسعى فيه نحو الكمال .

وفى الوقت نفسه يجب ألا يجرفنا السمسحر والمروعة البادية فى فن الهندسة والبناء الذى يتجلى فى مجموعة الهرم المدرج بدرجة تجعلنا نتصور أن العمارة المصرية طفرت طفرة واحدة كاملة العدة فى عصر « زوسمس » و « امحتب » ، حتى لم تعد هناك درجات أعلى يمكن أن تبلغهافيمابعه ، وأن الجانى التى تلت ذلك كانت أقرب الى التدهور منها الى التطور .

وقد كان طبيعيا ان يتولد هذا الانطباع بسبب الرقة المتنساهية التى التصف بها فن المعمار فى ذلك العصر المبكر ، وأن يكون أثرا من آثار المستوى الرفيع الذى يبدو واضحا فى المبانى ذات اللحام المتقن الذى نراه على جونبها.

وهذا ما حدا بالبعض الى القول بأن فن المعماد الممثل فى مجموعة الهرم المدرج قد ضاع فيما بعد ، واستنتج هذا البعض ذلك من التدهور النسبى ببعض نواحى فن المعماد فى عصر الأسرة الرابعة ، وهسذا يعنى أننا ننسب الى هذه المبانى الأولى مسيزات لا تتسوافو فيها على الرغسم مما تتصف به من سيحر وروعية .

وبرى «كلارك» و « انجلباك » فى كتابهما ( العمارة المصرية ، ص ٨ ): 
« أن العمارة فى عصر « زوسر » تقل فى جودتها بوجه عام عن عمارة أى 
هرم أو مصطبة جيدة من عصر الأسرتين الرابعة والخامسة ، كما أن 
مبانيها لم تعمر طويلا لصغر الكتل الحجوية المستعملة فى تشبيدها » .

أما اللحام الذي يبدو ممتازا في مباني الأسرة الثالثة فجودته سلطحية فقط ، لأنها لا تتعمق لأكثر من بوصتين من سطح البناء ، بينما نجد أن اللحام بالمباني الضخمة في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة يتسلوى في جسودته مع أجسزاء الأحجسار الأمامية والخلفية .

« وقد كان جمال اللحام بأسطح الجدران فى عهد « زوسر » على حساب صلابتها » ( نفس المؤلف ، ص ٩٧ ) ، وليس معنى هذا أن المبانى التى أقامها « زوسر » و « امحتب » لا تستحق أطيب الثناء .

ولو أن هذه المبانى تفوقت على ما تلاها من مبان أقامها رجال أخذوا عنها ، لكان ذلك معجر نحق ، وليس تطرورا طبيعيا يعتمد على هبقرية شخصية واحدة بارزة .

« وكلما ازدادت دراستنا لمبانى الأسرة الثالثة ذات الكتل الصفيرة تبين لنا بوضوح أكثر أن المبانى الضخمة التى تلتها هى مجرد تطور لها » ( نفس المؤلف ، ص ٨٠) ، وعلى ذلك يحق لنا أن نزجى آيات المديح لعبقرية مهندس « زوسر » العظيم ومهارة صناعته (١) .

وإذا تركنا جانبا المقارنة بين ميزات العمارة في عهد الأسرة الثالثة وبين

(م ۲۱ \_ الأثار \_ ج \_ ١)

<sup>((</sup>۱) توفر على دراسة هذا الهرم وما فيه وغيره من أهرام صــقارة السيد « لاور » من عام ١٩٢٥ وقد كتب عنه وعنها المقالات والكتب المفصلة ، كما استطاع أن يرمم بعض مبانى الهرم ويقيم الاحتياطات الكفيلة بصيانته طــوال هذه المـدة .

ما يماثلها فى الأسرات التالية ، رأينا أن الحفيائر بمنطقة الهيرم المدرج كشيفت عن مفاجأتين : الأولى منها - ولعلها أقلهما أهمية - هيى ابراز المستوى العالى الذى وصيلت اليه صيناعة التماثيل فى هذاالعصر المبكر .

فتمثال « زوسر » رغم أنه مهشم للأسهف ، لدرجة لا نسمح بتقديره وتقديرا صحيحا ، فانه يثير احسهاسا بالعظمة ( انظر المجلة السهوية المسلحة الآثار ، عدد ٢٥ ، لوحة ؟ ههكل ١ ) .

ولكن لاجدال حول جودة الرسيوم التور تمثل الملك ، وفي هذا المجال تنقل ما كتبه المكتشبف نفسيه اذ يقول:

« أن الصنعة كانت على جانب كبير من الجمال ، ومن الصعب أن نصدق أن هذه المناظر البديعة المصلورة على المحجر الجيرى ترجع الى عصر مبكر كعصر الأسرة الثالثة ، فكل عضلة واضحة ، على الرغم من أن بروز الرسم أقل من مليمتر » ) المجلة السنوية لمصلحة الآثار – العدد ٢٧ ، ص ١٠٨ ).

أما المفاجأة الثانية فهى ظهور العمود المتصل بالحائط فى ذلك الوقت وقد ظهر هنا فترة ثم اختفى ، ولم يظهر مرة ثانية الا فى العصرين البطلمى والروماني ، ويرى العمود الأصيل المتصل بالحائط ممثلا فى النماذج المسلوبة المتصل بالحائط ممثلا فى النماذج المسلوبة المتصل بالحائط ممثلا فى النماذج المسلوبة المتصللة بواجهات مقاصل الأمرات ،

بينما نجد في بهو الأعمدة ، وفي الصالة المتقاطعة بنهايته أمثلة لأعمدة على شمكل حزم البوص ، وهذه الأعمدة بعينها تكون نهاية المجددان المتقاطعة .

ويدل الظهور المبكر لهذا الطراز من الأعمدة والاختفاء بعد ذلك على أن البناء المصرى كيان فى تلك المرحلة المبكرة لا يثق بقدرة العمود القائم بذاته على حمل الأثقال التى تعلوه ، ولكن سرعان ما تبينت له صلاحيتة لهذا الفرض حين استخدم لمداميك أعمدته كتلا أكثر ضخامة .



( شـــكل دقـــم ٧٥ ) رســم تخطيطي يبين الحجرات والمرات داخل هرم أوناس بصــقارة

وكما جرت العادة فى ذلك الوقت ، فقد كانت « لزوسر » مقبرة أخرى سيوى تلك المقبرة العظيمة بصقارة ، ونعنى بها الصطبة الكبيرة فى « بيت خيلاف » على مقربة من « ابيلوس » ، وسوف نتحدث عنها فى الوقت المناسب .

ولا يعرف قطعا بأى المقبراتين دفن ، والكسن نظرا لفخامة المجموعسة المهرمية بصسقارة ، فانه يغلب على الظن أنه دفن فيها ، وأن مصسطبة « بيت خلاف » الكبيرة لم تكن سوى مقبرة لقرينة ( الكا ) .

وقبل أن نسترسل فى وصف المصاطب المعروفة بصقارة ، التى تعتبر أهم معالم الجبانة العظيمة عدا الهرم المدرج ، يحسن بنا أن نتحدث بايجلا عن الأهرامات الباقية فى المنطقة ، فانها على الرغيم من تونها لا تحتلل مكانة كبيرة من الناحية المعمارية فان لها قيمتها العظيمة فى تاريخ المديانة المصليبية .

والأهرامات التي تهمنا هي خمسة ، وهي خاصة بآخر ملك من ملوك الأسرة الخامسة : « أوناس » وأربعة ملوك من الأسرة السلامة وهم : « تيتي » ، و « بيبي الأول » ، و « مرن رع » ، و ( بيبي الثاني )() .

وهرم «أوناس » قريب جدا من الزاوية القبلية الفربية للهرم المدرج ، ومظهره لا يلفت النظر اذا قورن بالأهرامات الأخرى ، فارتفاعه الأصلى لا يزيد على ٦٢ قدما ، وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته ٢٢٠ قدما وتدل عمارته على انحطاط كبير اذا قورن بفخامة أهرامات الأسرة الرابعة وعظمتها.

كما أن التخطيط الداخلى لهذا الهرم بسيط نسبيا ، مثله مثل الأمرامات الأربعة من المجموعة مع اختلافات طفيفة ، فبينما نجد ثلاث مشكاوات في الحجرة الشرقية بهرم « أوناس » لا نجد غير مشكاة واحدة في كل من الأحسرامات الأربعة الأخرى .

(۱) اكتشف زميلنا المرحوم « محمد زكريا غنيم » الهرم المدرج الذى لم يكمل الى الجهة الغربية من هرم « أوناس » ، وقد اتضح أنه يخص آلملك « سنخم خت » الذى حكم بعد « زوسر » ولم يترك أى أثر سوى الكتابة التى سبحلها فى شبه جزيرة سيناء وتحدث فيها عن انتصاره على العدو .

وقد عثر فى هذا الهرم على الكثير من الأوانى المحجورية وعلى بعض السدادات الطينية المطبوعة عليها اسماء الملك ، وقد أمكن بواسماتها نسبة هذا الهمرم إليه .

أما التابوت المرمرى الذى عشر عليه داخل الهرم فلم يوجد به أى شيء ، رغم أنه وجد مغلقا كأنه لم يمس ، كما عشر في داخل الهرم وخارجه على بعض المدافن والآثار ( انظر كتاب الهرم الدفين الذى كتبه بالانجليزية المرحوم الأستاذ « ذكريا غنيم » وترجم أخيرا الى العربية ) .

وقد فتح « ماسبيرو » الهرم عام ۱۸۸۱ (١) ، وفى نفس التاريخ فتحت الأهرامات الباقية من المجموعة . وتعرضت المجموعة كلها لاعتداءات بشرية بدوا فع أقوى من دوا فع الرغبة المجردة في النهب .

فبينما قد تعرضت للنهب الشامل فى العصور القديمة ، فانها قد انتهكت أيضا بعنف شديد يدل على كراهية مريرة للملكية حينداك ، لأسباب غير مفهومة ، والواقع أنه بانتهاء الأسرة السادسة تفكك كيان الدولية القديدية .

والأحمية الكبرى لهذه الأحرامات الصغيرة التى بنيت فى عصر انحلال الدولة القديمة لا ترجع الى شيء يتصل بالأدوات الجنازية التى اختفت للأبد ، وانما ترجع الى تغطية جدران ممرات وحجرات تلك المجموعة من الأحرامات بكتابات حيروغليفية نقشت على الحجر وملئت بعجينة ذرقاء .

وعلى الرغم مما ذكره « هيرودوت » من قول مشكوك فيه عن كتابات رآها على الهرم الأكبر ، فقد كان الاعتقاد السائد أن الأهرامات لم تخط عليها أى نقوش ، وقد ظل « مارييت » حتى قبيل وفاته بأسسبوعين في يناير سانة ١٨٨١ يعتقد خلو الأهرامات من النقسوش .

(۱) فى عام ۱۹۳۷ كشف المرحوم الدكتور «سليم حسىن » عن الطريق الصاعد لهذا الهرم ، وقد اتضح منه أنه يتميز بميزة لم يعثر عليها فى أى طريق مماثل آخر ، ذلك أنه وجدت على جانبية آثار سور مغطى بالنقوش الجميلة ، منها ما هو خاص بحروب « أوناس » ومنها ما يتصل ببعض الآثار المجلوبة من أسروان .

وتمثل بعضها احدى المجاعات ، والرسوم على أعظم جانب من الأهمية لاتقانها وللموضوعات التي تعالجها ، وقد وفق المرحوم المهندس « عبد السلام محمد » في الكشف عن معبد الوادى أيضا ، واتضرح انه يقع في الطريق العام الذي تسير فيه السيارات ، ولهذا رئي انشاء طريق آخر للمحافظة على معبد الوادى والطريق الصاعد .



( شـــکل رقــم ۷۹ ) رســم تخطیطی امــد اوناس بصــقارة

غير أنه فى شيتاء عام ١٨٨٠ - ١٨٨١ ، بينما كان عمياله باشراف « ماسبرو » منهمكين فى تنظيف أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة ، مبتدئين أولا بهرم « بيبى الأول » ثم بهرم « مر ن رع » وجيدوا تلك النصيوص الطويلة التى تتصيل برفاهية الملك فى الحياة الأخرى ، وكلها متشابهة تقريبا فى كلا الهيرمين .

وقد كان هذا الكشف العظيم آخر شيء سممه ووعاه « مارييت » وهو على فراش الموت ، وبعد ذلك تبين أن الأهرامات الثلاثة الأخرى منقوشة

كذلك ، والنصوص التي وجدت في جميع الحالات متشابهة تشابها كبيرا ، وتمثل بوضوح الآراء الدينية السائدة ذات الصلة بالملوك .

وهذه النصوص التي جسرى العرف الآن على تسميتها بنصوص الأهرامات عظيمة الأهمية ورغم أنها ليست أقدم ما عسرف من المعتقدات الدينية المصرية « لأنها هي نفسها تشير الى فصول من كتاب للشاعائر الدينية لم يعرف أو لم يكتشف بعد » فانها أقدم ما وصل الى أيدينا من نصوص تتصل بالديانة المسرية .

والطابع البدائى لكثير من الآراء التى تضنتها هذه النصوص يثبت أنها حين نقشت على جدران أهرامات آخر ملوك الدولة القديمة لم تكن بدعا استحدثت في نهاية هذه الدولة ، بل كانت امتداد لحضارة اقصدم عهدا وأقال صقلا .

فبعض العبادات التى تصف الاله يصطاد الألهه ويقيدهم لينعم بوليمة وحشية يأكل فيها لحوم اخوته من الآلهة ترجع الى عصر يختلف تماما عن عصر الأسرتين الخامسة والسادسة حين بلغت الحضارة شأوا عظيما .

وعلى ذلك فان هرم « أوناس » وغيره من أهرامات زملائه من الملسوك سيظل من المعالم المرشدة لتاريخ الديانة المصرية ، وأن بدت تافه قلول وهلة . وتعتبر الكتابة الهيروغليفية المنقوشة على جدرانها أقدم كتسابة دينيسة في العسالم .

وكتاب الموتى الذى ينظر اليه دائما على أنه أكمل موجز للديانة المصرية يعد شيئا جديدا بالنسبة لها ، بينما تعتبر نصبوص التوابيت فى الدولة الوسسطى أقسدم نسبيا من كتساب الموتى .

ويوجد التابوت الجرانيتي للملك « أوناس » في حجرة الدفن بهـــرمه تريبا من الجدار الغربي منها ، وعلى جانبيه أبواب وهمية من المرمر .

ويقع هرم « تيتي » أول ملوك الأسرة السادسة الى الشهمال الشرقي

مِن الزرم المدرج ، وحجمه يقرب من حجم هرم « أوناس » ، فارتفاعه حوالى ٩٠ قدما ، على الرغم من أنه فقد الكثير من ارتفاعه الأصلى ، وطـــول كل ضـــلع من أضـــلاع قاعدته . ٢١ اقــدام .

وبداخل هذا الهرم الكثير من الشواهد التى تدل على الحقد المسرير اللذى كان يملأء نفوس المخربين حين إقتحموا المقابر ، ونصوص الأهرام في هذه المقبرة مكتوبة بصورة مغايرة ، لأن حروفها الهيروغليفية أصغر من حروف هرم « أوناس » وقد بدا هذا الاختلاف بصورة أوضح في هرم « بيبي الأول » .

وهرم « بيبى الأول » فى حالة تخريب شديد ، ويقع الى الجنوب من الهرم المدرج ، ويعتبر بذلك أول المجموعة القبلية من أهرامات صقارة ، وارتفاعه الحالى نحو . ؟ قدما فقط ، مع أن طول كل ضلع من قاعدته نحو . ٢٥٠ قدما .

وقد وقعت عليه أقسي ألوان العدوان ، اذ اقتحمه المخربون باحداث فجوة فى قلب الهرم وتحطيم الكتل الحجرية الضحمة التى تكون سمسقف حجمرة الدفن .

والتخريب المتعمد الذى حل بهذا الهرم أفظع بكثير مما يلجأ اليه لصوص المقابر ، فقد محيت الأسماء الملكية من المدخل ، كما حطم التابوت المصنوع من المباذلت الأسسود تماما ، وذلك بحفر شهقوق فيه .

وقد قام المخربون بتفتيته الى قطع ، ولم تعقهم عن ذلك صلابة البازلت الله النفى بلغ سمكه قدما ( بترى : تاريخ مصر ، جزء ١ ، ص ١٠٤ ) ، ولا شك أن هذا التخريب الشنيع كان يهدف المى حرمان « بيبى » من فرصة الخلود.

وهى ظاهرة تكررت كثيرا فى التاريخ المصرى القديم ، وإن لم تبلغ من العنف ما بلغته فى هذه الرة ، وقد عثر فى تجويف بأرضية حجرة الدفن على صندوق كانوبى من الجرانيت يحتوى على الأوانى الكانوبية المصنوعة من المرمر .

ويقع هرم ( مر ن رع ) ( محتى ام ساف ) الى الشمال الشمر قى من هرم « بيبى الأول » ) وهو لم يكن هدفا للتخريب فى العصمور القديمة فحسب ، بل انه تعرض أيضا لسطو لصوص المقابر الحديثة .

فقد اقتحم فى العصور الوسطى ، ثم فى بداية القرن التاسع عشر حين دخله أهالى صيقارة ونهبوا عددا من الأوانى المرمرية (١) وحطموا جدران الحجرات الداخلية أثناء بحثهم المستميت عن الكنوز النصبية ، تلك الكنوز التي لو فرض وجودها فى يوم ما فلا بد أنها سرقت قبل ذلك بوقت طويل ..

وتوجد المومياء التي كانت بداخله في المتحف المصرى ، وإن كان هناك رأى في الوقت الخاضر يرى أن هذه المومياء دخيلة دفنت بالتابوت في عصر متأخر . وقد قام لصوص المقابر المحدثون بتجريد المومياء من لفائفها ولكنهم لم يتلفوها تماما كما فعل أسلافهم القدامي .

وآخر تلك المجموعة هى هرم « بيبى الثانى » ، الذى يتميز بأنه حكم المول مدة فى التاريخ ، تتراوح بين ٧٥ ، ٩٦ سنة . وقد قدر « اراتستين » عمر هذا الملك حين وفاته بدقة لا يمكن أن تتوافر فى أحداث أقرب الينا من وفاة ملك حكم منذ . . ٥٠ سنة .

فقد ذكر أن «بيبى» توفى قبل أن يتم المائة عام بساعة واحدة!وهى واقعة ربما تحملنا وقد لا تحملنا على الثقة التامة بروايات أخرى للمؤلف ، ومعنى ذلك أن هذا الملك حكم سنة وتسعين عاما إذا فوض أنه جلس على العرش حين بلغ الرابعة من عمره .

وهو أمر محتمل ، وهرمه من طراز وحجم أهرامات الملوك الآخرين لهذه المجموعة ، رغم أنه يزيد عنها ارتفاعا بمقدار ه ٩ قدما وقد كشف السيد «جيكييه » معبد الهرم عام ١٩٢٦ والأعوام التالية .



وتوجد بمدخله صالة متقاطعة يتلوها بهو وفناء به ١٨ عمودا مربعا ٤ وتكتنف هذا الفناء من المجانبين مجموعة من المخازن ، وخلف الفناء ممر متقاطع ، يفصل خارج المعبد عن داخله ، حيث توجد قاعة للتماثيل وحجرة أمامية والهيكل والمخازن .

وعلى يمين المبنى الأصلى فى مواجهة الهرم يقع فناء مكشوف ، يعتبر أكبر جزء منفرد من البناء . وقد عشم مست الرسوم التى وجدت تهشميما كبيرا ، ولكن بعض أجزائها المحفوظة تشهد بأنها كانت من أروع ما وصل الينا من رسوم الدولة القديمة .

ومن بين هذه الرسوم رسم يلفت النظر ، لأنه يمثل قائما تتصلل به حبال يتسلقها أو يتأرجح عليها بعض الأفراد ، وهذا لون من الطقوس الدينية أصبح فيما بعد متصلا بعبادة الاله « مين » اله الصحارى الشرقية .

والمنظر الذي يمثل حملة القرابين للملك « بيبي» رائع رغم أنه مهشم ، ولايدانيه من هذه الوجهة الا المنظر المسدع لحملة القرابين بمعبد الدير المبحري (ج . جيكييه ، المجلة السلموية لمصلمات الآثار ، العدد ٢٨ ، ص ٥٨ ) .

وعلى مسافة قصيرة جنوب شرقى هرم « بيبى الثانى » تقع مصطبه فرعون ، واسمها العربى يشد الى اعتقاد اهل المنطقة بأنها مقبرة ملكية ، وهذا شيء لاشدك في صدحته ، عير أنه لا يعرف بالضربط اسدم الملك الذي اقامها .

فقد ظلت مدة طویلة تنسب الی « أوناس » اعتمادا علی ما ذکره « مارییت » من أنه رأی علامات تحجیر باسیم «أوناس « علی ظهر کثیر من (لکتل المستعملة فی البناء ( بتری : تاریخ مصر . جزء ۱ ، ص ۹۶ ) .

ولكن « جيكييه » عثر أثناء حفائره على دليل أقنعه بأنها مقبرة الملك « شبسسكاف » آخر ملوك الأسرة الرابعة ، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر اى دليل آخر ينفى هذه النتيجة - « جيكييه » ، المجلة السنوية لمصلحة الآثاد ، العدد ٢٥ ، ص ٣٢ ، ٧٠ ) .

والبناء هو مصطبة كبيرة من الطراز المألوف ، وكان من الجلى أنها كانت أصلل مفطاة بالحجر الجيرى الأملس الذي ذال \_ كما هي العادة \_ تاركا مداميك مدرجة خشينة ظاهرة للعيان .

وكان فى الأمكان الوصول الى المرات والحجرات الداخلية ، « ففي أسفل يوجد ممر منحدر يتجه أفقيا مارا بثلاثة منزلقات خاصة بسدات الأبواب ، ثم ينتهى بحجرة تمتد شرقا وغربا ذات سقف منحدر .



( شــكل رقـم ۷۸ )

رسـم تخطيطى لمصطبة الملك شيبسس المعروفة
بمصطبة فرعـون ( نقلا عن جيكييه ) من الخارج

وفى الطرف الغربى حجرة أخرى ذات سقف برميلى الشكل ، كذلك يوجد بالطرف الشرقي من الجانب القبلى ممر أفقى قصير به أربع فجوات وحجرة صغيرة ، وهذا النوع من التخطيط يشبه تقريبا تخطيط الأهرامات.

فكل جزء هنا له نظير في هرم «أوناس » بصقارة ، مع اختلاف بسيط في الترتيب ، ( بترى : تاريخ مصر ، جزء ١ ، ص ٩٤ ) .

وللمصطبة معبد جنازى فى الجانب الشرقى منها – وبجوار الزاوية الشمالية الغربية من سور مصطبة فرعون ، كشف «جيكييه » عام ٥ ١٩٢٠ – ١٩٢٦ عن بقايا عصوم الملكة « أوجبتن » زوجة « بيبى » النسانى ، الذى يقسع هرمه قريبا منها .

وهرم الملكة صغير الحجم ، هزيل البنيان ، غير أن حجموة الدفن به تضم نقشا مكونا من صفوف دأسمية هي نسخة لنصموص الأهرامات المعروفة ... ومما يؤسف له أن هذا النقش مشوه جدا، وبه نقص كبير .

وهذه هى أول مرة وجدت فيها هذه النصوص فى مقبرة غير مقبرة الملك المحاكم . والمعبد الجنازى للملكة يقع الى الجانب الشرقى من هرمهـــا ، وتفتح أبوابه الى الشمال صـوب هرم زوجها « بيبى الثاني » .

وعلى مسافة ميل ونصف ميل جنوب مصطبة فرعون تقع أهــرامات دهشور ، ومن بينها هرمان كبيران وهرم صغير من الحجر الجيرى وهرمان من اللبن ، وقد كان الهرم الشمالي المبنى باللبن والواقع الي أقصي الشمال مغطى في الأصــل بالكسـاء الحجرى المعتـاد .

غير أن هذا الكساء زال الآن ، وصاحب هذا الهرم هو « سنوسرت الشالث » ( سيزوستريس ) من ملوك الأسرة الثانية عشرة ، ويبلغ طيول كل ضيلع من أضيلاع قياعدته نحو ٣٤٤ قيدما ، وقد نقص ارتفاعه حتى أصيبح نحو . ٩ قيدما فقط .

ومدخله على نسق التخطيط البجديد الذي بدأه أولا ، على ما يظهر ، « سنوسرت الثاني » ففي هذا التخطيط أبطل نظام المدخل القديم المني

يقع فى الواجهة الشمالية من الهرم ، وأصبح يبدأ من نقطه خسارج الهسرم كله فى الجسانب الجنوبي أو الغسربي معه .

وفى حالتنا هذه نجد المدخل فى المجهة الفربية . وقد عثر «دى مورجان» على الدهليز الذى نصل اليه من حفرة فى الركن الشمالي الشرقى من هذا الهمسرم ، وبداخسل السمور المحيط به .

كما عثر على أول مجموعة من المحلى الشهيرة لأميرات الأسرة الثيانية عشرة ، تلك المحلى التى سبق وصفها أثناء الحديث عن المتحف المصرى ، وتخص الأميرتين « سبات حاتحور » و « مريت » .



(شسكل رقسم ٧٩) رسسم تخطيطي ومقطسع لهسسرم سسنفرو الشسمالي في دهشسور (هرم دهشسور الكبر) والى الجنوب الغربي من هرم « سنوسرت الثالث » يقع هرم دهشود الكبير المبنى بالحجر ، وهو بناء ضخم لم يلق ما يستحقه من آلاهتمام ، وهو أحد هرمين لسنفرو سلف خوفو ، كما أنه أقدم هرم كامل ( وهو فى ذلك يختلف عن هرم « زوسر » ( المدرج والهرم الآخر لسنغرو فى ميدوم ، وسنتناوله بالحديث فى الوقت المناسب .

وعلى الرغم من قدم هرم « سنفرو » بدهشور ، فانه يمكن مقارنته فى الحجم بخلفه الضخم بالجيزة ، فالطول الحالى لكل ضلع من أضالاع قاعدته ٧٠٩ أقدام ، وارتفاعه ٣٢٥ قدما ، وهو بذلك يقترب جدا من الهرم الأكبر في طول قاعدته ، وأكبر فعلا في هذه الناحية من الهرم الشاني ، رغسم أنه أقدال كشيرا منه في الارتفاع .

وعلى الرغم من ضخامة حجمه فان بعض المختصين يرون أنه كان مقبرة ثانوية لسمينفرو ، الذي جعمل من هرمه بميمنوم مقسره الأبدى ، غمير أن هذا الرأى لمم يسؤيد بعمد (١) .

والى الشرق من هرم « سنفرو » الكبير يقع هرم « أمنمحات الثانى » من ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهذا الهرم مبنى باللبن ، وقد امتدت اليه أيدى اللصوص في الأزمان القديمة ، وهو الآن في حالة تخريب تام .

وتنعصر أهمية هذا الهرم في أنه كان محاطا بمقابر أقرباء الملك ، واسعد العط « دى مورجيان » أثناء الكشف عن مقيابر الأميرات غربي الهرم بالعشور على الكنز الثاني من الحلى الملكية الخاصة بالأميرات « أتا ورت » و « خنومت » و « سات حياتحور مريت » في الخامس عشر من فبراير سنة ١٨٩٥ والأيام التالية .

وقد سبق وصف هذه الحلى حين الحديث عن المتحف المصرى \_ وعلى مسافة غير بعيدة الى الجنوب يقع الهرم المعروف باسم « الهرم الكاذب »

<sup>(</sup>۱) قام الدكتور « أحمد فخرى » بحفائر ودراسات فى منطقة دهشور، ويستحسن الرجوع الى مؤلفاته عن أهرامات « سنفرو » بدهشور .

وترجع شنهرته الى التفيير العجيب فى زاوية ميله ، أكثر من أى سسبب ، آخر ، ومع ذلك فانه هرم على جانب كبير من الضخامة ،

ويبلغ طول كل ضلع من قاعدته نحو . ٦٦ قدما وارتفاعه نحو ٣٢٠ قدما ، وهو بذلك أكبر بكثير من هرم الجيزة الثالث ، ولا يقل كثيرا عن الهرم الشياني .

ولو كان هذا الهرم وشبيهه هرم « سنفرو » الذى يقع شهائه على طريق يمر به السائحون ، لكان لهما من الأهمية ما لأهرامات ملوك الأسرة الرابعة التى بنيت بعدهما ، ، ولأثارا اهتماما اكشهر نظرا لانتسها لعصر أقهما .

وقد وصف الهرم الكاذب بأنه مصطبة كبيرة ذات سقف محدب ، وهو وصف له بعض وجاهته ، فالبجزء الأسفل اللذى يبلغ ارتفاعه أكشر من نصف ارتفاع الهرم يرتفع بزاوية عادية مقدارها نحو ٥٥°، وتتغير هذه الزاوية فجأة لتصبح ٣٤° فقط فى بقية البناء .

وقد نسب بناؤه الى « نفر كارع ـ حونى » أحد ملوك الأسرة الشالشة المتأخرين ، وربما كان السلف المباشر لسنفرو ـ وقد لا يبدو هذا غريبا ، اذ أن التغيير الواضح فى التخطيط يدل على أن بناة الأهرامات الأقسدمين لم يكونوا قد استقروا بعد على الشسكل الهسرمي المعروف ، الذي كانوا برمون اليه .

وباستثناء كساء القاعدة ، خصوصا عند زواياها ، نجد أن الكسساء الخارجى للهرم لازال بحالة جيدة ، تزيد فى أهمية هذا الأثر الفريد ، لأنه يرينا ما كانت عليه الأهرامات الأخرى التى زال عنها كساؤها .

والى الشرق من الهرم الكاذب ينهض الهرم الجنوبى المبنى باللبن الذى بناه الملك « أمنمحات الثالث » من ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهو هرم ثانوى ، لأن مقبرته الشخصية كانت هي هررم هروارة القريب من مدخيل الفيروم .



( شـــکل رقــم ۸۰ ) الرسـم التخطیطی لهرم سـنوسرت الثالث فی دهشــور « نقلا عن دی مورجان »

(م ۲۲ - الآثار جد ١ )

ومدخل هذا الهرم - كالمعتاد لدى ملوك الأسرة الثانية عشرة - لا يساير العرف القديم ، اذ يقدع في الجيانب الشرقي بالقدرب من الركن المجنوبي الشرقي .

« ونظام الممرات التي تنتهى بممر طويل مسدود ، يشبه كثيرا نظامه هوارة » ، وسنشرح ذلك فى حينه ، وقد وجدت قمة الهرم بارزة عن الأرض بعد أن أتم « دى مرجان » حفائره فى هذا الموقع .

وهى قطعة رائعة من الجرانيت الأسود أجيد صنعها وصقلها ونقشها ، وهي الآن بالمتحف المصرى كما سبق الذكر .

وقد وجد « دى مرجان » فى الركن الشهالى الشرقى من الههرم ، داخل السور مقبرة ومخلفات الملك الشاب « ايب رع - حود » الذى سبقت الاشارة الى تمثاله الخشسى عند الكلام عن المتحف المصرى .

ويضعه البعض بين ملوك الأسرة الشانية عشرة ، باعتبار أنه خليفة « أمنمحات الثالث » وشريك « أمنمحات الرابع » في الحكم ، لكن طرراز تمثاله \_ الذي يختلف تماما عن تماثيل الأسرة الثانية عشرة التي تمثل القوة والرجولة الكاملة \_ أقرب الى ذلك الفن المتدهور في العصر الترالي ، مما يوحى بنسبة هذا الملك الى الأسرة الشائلة عشرة ، وان كان هذا المم يثبت بعد .

وقد عيش على مقبرة الأميرة « نب حتبتى خرت » بالقـــرب من مقبرة هذا الملك ـ ويضم المتحف المصرى بعض حليها ، كما يضم بعضا من حلي ذلك الملك ( أدقـــام ٣٩٨٦ ـ ٣٩٨٧ بالحجــرة ٣ بالطبقة العليــا ) بالخــزانة ٤ (١) .

<sup>(</sup>۱) عشر أخيرا على هرم لملك يدعى « عامو » أى الآسيوى ، ويغلب على الظن أنه كان من ملوك العصر المتوسط الشاني .

- 449 -



( شـــكل رقـــم ۸۱ ) هرم امنمحات الثالث بمنطقة هــــوارة

وعلى مسافة غير بعيدة جنوبى دهشور تقع مزغونة . وفى عام . ١٩١ - ١٩١١ كشف السيد « أرنست ماكاى » - الذى كان يحفر للمعهد البريطانى للآثار المصرية - المبانى السفلية لهرمين من عهد الأسرة الشانية عشرة ، لم يبق الآن أى أثر من مبانيهما العلوية .

ويقع الهرم الجنوبى منهما على مسافة تقرب من ثلاثة أميال الى المجنوب من الهرم الجنوبى الحجرى بدهشور ، وهو مبنى باللبن ، ولله كساء من الحجر الجيرى ، ويحيط به سور من اللبن .

وبداخل الهرم حجرات كاملة بها سدات من الكتل الحجرية وممرات كاذبة التحويه على لصوص المقابر ، وهي تشبه في ذلك نفس التصميم الذي اتبع في عرم « امنمحات الثالث » بهرارة .

وقد وجد التابوت فى حجرة الدفن متداخلا فى مبانى الهرم ، وهسو تابوت كبير الحجم من حجر الكوراتزيت الأحمر ، ومقاسه من الداخليزيد عن عشر أقدام طولا بعرض ثلاث أقدام وتسع بوصات ونصف بوصل بينما عرضه من الخارج سبع أقدام . ومن المحتمل أن هذا الهرم كان خاصا بالمك « أمنمحات الرابع » .

أما الهرم الشمالى فيقع على مسافة ربع ميل الى الشمال من آلهــرم الآخر ، ويظهر أنه كان مبنيا بالحجر ، وحجراته وممراته تشبه حجــرات وممرات الهرم الجنوبى ، غير أن تابوته أكبر حجما من التابوت الآخر ، اذ يبلغ طوله ١٥ قدما ، وســبع بوصات ، وعرضه ٨ أقدام وسـبع بوصات ونصف بوصة ، وارتفـاعه ٢ أقدام .

وطرفه المجنوبي كان أيضا موضوعا في نهاية المجدار القبلي من حجرة المدفن . والمرجح أن هذا الهرم كان مقبرة للملكة « سبك نفرو » التي خلفت أخاها « أمنمحات الرابع » بعد حكمه القصير (١) .

<sup>(</sup>١) لا يوجد حتى الآن ما يؤكد نسبة الهرمين الى الملكة وأخيها .

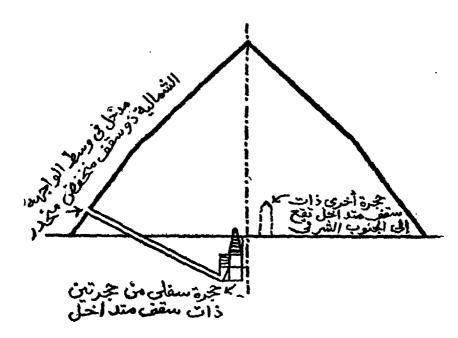

( شـــكل رقــم ۸۲ ) الهرم الـكاذب أو المنحنى أو المنبعج ــ قطاع في اتجــاه الناحية الشــمالية ( منطقة دهشــور )

# الفضالاناسع

#### مصاطب صاحات

ونعود الآن الى الحديث عن أمثلة قليلة بارزة لما يمكن أن يعتبر بحق أهم مظاهر تلك الجبانة القديمة وأن كانت ليست أكثرها أثارة ، ونعنى بها مصاطب رجال البلاط والموظفين والنبلاء فى أواخر أيام الدولة القديمة .

وقد سبق أن أشرنا إلى مصطبة أو مصطبتين من عصر بناة الأهـــرام في الجيزة ، ولكن صقارة تعد بحق موطن المصطبة ، ولا توجـــد في أى مكان آخــر أمشــلة أروع مما يوجـــد بها .

وعلى ذلك فمن المناسب أن نقف برهـــة لنتـــأمل طبيعة الصـــطبة والأشكال المختلفة التي اتخذتها خلال عصرها النهبي .

ولا تقتصر القيمة الكبيرة للمعلومات التى نستقيها منها على آراء المصرى في الدولة القيمة عن الحياة الأخرى ، بل انها تتصل بالحياة البيارة التي اعتادها بين أترابه .

وكلمة « مصطبة » كلمة عربية تعنى المقعد الذى يوضح عادة الى جانب مدخل البيت العربى ، وقد أطلقت على مقابر الدولة القديمة لشدة الشبه بينها وبين ذلك المقعد المبنى باللبن أو بالحجير .

ووافق « مارييت » على هذه التسمية حين سمع عماله يطلقونها على هذا النوع من المقابر ، والمصطبة هى فى الحقيقة تطوير للكومة الترابية التي كانت تكوم فوق حفرة المدفن البدائية ، ففى البداية كان الدفن يتمم فى حفرة بسيطة مستطيلة أو مسمتديرة المشكل ثم كومت فوقهما لتحمي محتوياتها من النهب ، ثم كسيت الكومة باللبن زيادة فى المحافظة عليها .

وتلا ذلك توسيع رقعة كل من حفرة الدفن السفلية والكومة المكسوة باللبن بحيث أصبحت الحفرة لا تعدو حجرة كبيرة قسمت بواسطة جدران متقاطعة لتكون أقوى احتمالا للضغط الواقع فوقها ، وبهذا اصبحت الكومة الواقعة فوق سطح الأرض بناءا كبيرا مستطيل الشكل .

وبعد ذلك اتخنت خطوة الى الأمام فى تطور هذا الطراز \_ فكلما كبر حجم البناء العلوى زادت الصعوبة فى الانتهاء من المقبرة بعد أن يتم الدفن ، كما زادت الصعوبة فى الاطمئنان الى الانتهاء منها بعد أن يموت صاحبها الذى لم يعد بعد حيا حتى يوالى تكميلها .

لذلك خطط التصميم الجديد ليكون مدخل المقبرة خارج حدود البناء العلوى ، وحتى يمكن الانتهاء من حجرة الدفن السفلية دون الارتساط بالبناء الآخر ، وفي الوقت نفسه يمكن الانتهاء أيضا من البناء العلوى دون الحاجة الى الانتظار حتى تتم حجرة الدفن وتشفل قبل وضع اللمسات الخليرة .

وعلى ذلك الن يبقى شيء يعمل بعد وفاة صاحب المقبرة غير سحب جثته فسوق البئر المنحسدرة لتستقر في حجرة الدفن ، ثم سد بابها بكتلسة ضخمة من الحجر وملء البئر بالرمال .



( شـــكل رقم ۸۳ ) نموذج من مصاطب العصر العتيق للملكة ( مر ــ نيث ) في دهشـــور وكانت الخطوة الأخيرة فى البناء هى احلال الحجر محل اللبن فى البناء العلوى ، وحفر بئر الدفن عموديا داخل المصطبة الى عمق كبير ، مع جعل حجرة الدفن فى زاوية قائمة مع قاع البئير .

وبنلك وصلت المصطبة الى الكمال كطراز للمقبرة ، وقد احتفظت بشكلها الى أن حلت محلها المقابر المنحوتة بالصخر فى عصر الدولة الوسطى وعصر الأمب راطورية .

وصارت المقبرة الملكية فى نفس خطوات التطور حتى وصلت فى تطورها الى شكل المقبرة المستطيلة ذات الجدران المتقاطعة (كما هو الحال. فى المقابر الملكية للأسرتين الأولى والثانية بابيدوس).

ثم أخذت بعد ذلك تتباعد عن الطراز الدقيق للمصطبة ، فاتخذت أولا شكل الهرم المبنى من عدة مصاطب احداهما فوق الأخرى ، كما هو الحال في الهرم المدرج ، وبعد ذلك كسيت المصاطب المتتبالية بكساء ناعبم من أعلى الى أسفل ، كما هو الحال في هرم «سنفرو» بميدوم .

( وقد زال كساؤه طبعا منذ زمن طويل ) بدلا من جعل الكساء مدرجا أيضا كما هو الحال في الهرم المدرج ، وأخيرا جاء الهرم الكامل ممشللا في هرم « سنفرو » الثاني بدهشور ، وفي مجموعة أهرامات المجيزة .

وفى الوقت نفسه ساير التطور الداخلى للمصطلبة التطور الخارجى لها ، فقد كانت مقبرة الرجل العظيم تتميز عادة بلوحتين على غرار القابر الملكية بأبيدوس ، وكانت القرابين تقدم اسام هاتين اللوحتيين لصالح المتروقي .

وبعد ذلك اتخلت خطوة ثانية هى بناء مشكاتين فى الجانب الشرقى من البناء العلوى المبنى باللبن ؛ واتخلتا شكل الباب ، وفعلا كانتا تمثلان بابين وهميين ، وكان المفروض أن يخرج منهما اللتوفى ليستنشق النسيم العليل ويتناول القرابين التى يقدمها البه أصدقاؤه .

وكانت الطقوس الجنازية تقام أمام الباب الجنوبي من هذين البابين كا كما كانت توضع القرابين أمام الباب ليتناولها صاحب المصطبة كاثم تطورت المسكاة الى لوحة على هيئة باب مزخوف نقش عليه اسمالتوفي وألقابه كا وبيان بالقرابين التى كان يشتهيها .

وأخيرا تحولت الطقوس الجنازية االتي كانت تقام علانية أمام آلمسكاة الخارجية للمصطبة الى داخل المبنى ، فأقيم أولا جدار خاجب خارج المسكاة لتحويلها الى نوع من المحراب المكشوف .

وبعد ذلك فتحت المشكاة في صلب البناء ، وعمل ممر قصير يسؤدى الى محراب داخلى وضعت على البحدار الشرقى منه المشكاتان السابقتان اللتان حولتا الى لوحتين على شكل بابين .

وأمام هذين البابين كانت توضع موائد القرابين لتلقى الهسدايا التى كان يقدمها اصدقاء صاحب المقبرة ، الذى كان يمشل دائما على اللسوحة الما بالحفر البارز أو يكون مجسما غالبا ، ينظسر الى محراب المقبسوة والقرابين ، أو يخطو من المقبرة ليتناولها .

ومن العناصر الجوهرية بالمصطبة تمثال صاحبها الذي يمكن أن يحسل محل الجسم حتى اذا حدث شيء للأخير كان هناك ما يقوم مقامه لتعود اليه « الكا » ، وكانت تخصص حجرة سرية للتمثال في صلب مبنى المصطبة ، ولا يمكن لأحد الوصسول اليها شوى « الكا » .

وتعرف هذه العجرة السرية بسرداب المضطبة ، وفي بعض الأحيان كانت توجد فجوة بين السرداب والمحراب لتنفذ منها رائحة القربان الى التمثال في مخبئه ، وكان الرجل الموسر يقتني أكثر من تمثال واحد ليزيد فرص الخلود في الحياة الآخرة .



( شرور کار د قسم ۸۶ )

نعوذج آخر من مصاطب العصر العتيق بصقارة للملك « عجا » التي كشف عنها الأثرى ( و . ب امرى )

ويذلك تكون العناصر المجوهرية البسيطة للمصطبة هي البئر النى ينتهى من أسفله بحجرة لدفن ، والبناء العلوى الذي تطور أخيرا الى مقصورة تضم لوحتين أو بابين وهميين ، ومائدة قربان ، والسرداب الذي يحوى تمالا أو عدة تماثيل للمتوفى .

ولكن اذا اقتصر كل ذلك على الاهتمام بالجانب الذي يمثل معتقدات المصرى في الحياة الأخرى ، فانه ينقصنا الجانب الآخر الذي يمدنا بمعلومات عن الحياة الدنيا التي كان يعيشها صاحب المقبرة ، ومن حسن الحيظ أنه كان يعتقد أيضا في ضرورة تصدوير الحياة الدنيا لرفاهية المتوفى في الحياة الأخرى .

ويبدو أن الدافع الى هذا الاعتقاد يشبه كثيرا الدافع الذى أوحى الى رجل العصر المجدلينى \_ أثناء العصر الحجسرى القديم \_ بأن يرسسم على جدران الفجوات المظلمة فى كهفه صور الثور أو الماموث أو الوعسل التى اعتساد صسيدها لطعامه اليومى .

فقد اعتقد الرجل المجدلي أن الحيوان الذي رسمه على جدران كهفسه سيقع بالسحر فريسة سهلة لنبله أو للشرك الذي اعده لصيده ، وقد اعتقد المصرى القديم في عصر الدولة القديمة أن نفس السحر سيمده في مقبرته بالوائد المحملة بالطيبات التي رسمت على جدران مقصورته .

ويغمره بالقرابين الممثلة فى أيدى خدمه ، ويسمح له بالدخول والخروج او التمتع بمرأى خدمه وهم يعملون فى مزرعته يسوقون ماشيته ويحصون أوزه ، كما أن رسوم زوجته وأبنائه وبناته وكلابه وقططه ستضفى عليك السرور وتسعده بالصحبة الدائمة فى مقبرته .

وعلى ذلك كانت المصطبة تزخر بمجموعة من الرسوم المنحوتة والملونة ، أو الملونة فقط ، تمثل كل ما كان يستمتع به صاحبها في حياته الدنيا، وبذلك تصحبه كلها بصورة خقيقية في الحياة الجديدة التي دخلها عند وفاته .

وعلى ذلك فاننا حين نرى في مقبرة « بتاح حتب » أو « تي » تلك ا الرائعة للحياة في الدولة القديمة ، التي تتميز بحيويتها ووااقعيتها لا نائها وضعت فقط لمجسرد كونها زخرفة جميسلة أو لمجرد الاعتقابانها تشسير المتعسة في عين صاحبها .

حتى بعد تجريده من جسمه ـ عندما يرى مرة ثانية الأشياء التو يستمتع بها فى حياته ، ولكن الحقيقة أننا نرى فى هذه الصورة ما كان ير صاحب المقبرة وشمعه ضرورة حيدوية لاسمتمرار حيا العمالم الآخمار .

وبدون ذلك يتعرض لكل آلام الجوع والعطش والرعب المؤكد في الم المدائم .

وصور المقابر لا تتميز فقط بأنها اكثر الصور الجدية التى تمثيل شعب قديم ، بل انها أكبر شاهد مقنع لاحساس شعب نحيو المخلذك الاحساس الذى لا مثيل له فى التاريخ الدينى لأى شعب آخير الأرض .

وعلى ذلك تكون العناصر التي كان يعتبرها المصرى في الدولة اللقد ضرورية لاعداد مصطبته ومقصورتها لضمان مستقبله بعد وفساته باختصار كما يأتي وهي ملخصة من كتاب « ديفز » ( مصطبة «بتاح و « آخت حتب » ، جزء ٢ مـ ٩ ) .

(١) اللوحة المشكلة على هيئة باب ، وهذه غالبا تحمل رسم ١
 داخلا وخارجا أو تمثاله ، وعادة تكون حافلة بالدعوات .

- (٢) تمشـال وأسـماء وألقاب المتـوفي .
- ( ٣ ) قائمة بأصناف الطعمام والشراب تشممل نحو مائة صادا كانت كاملية .

- ( } ) صورة المتوفى جالسا أمام مائدة غنية بالطعام .
- ( ٥ ) مواكب المخدم تحمل الزاد ، ومناظر ذبه الحيوانات للطعام .
- ( ١٦ ) النصوص التي تتحول بواسطتها المأكولات المصورة الى حقيقة .
- ( ٧ )صور زوجة المتوفى وأسرته والحيوانات الأليفة ، والخدم المقربين. لضمان مصاحبتهم له في حياته الجديدة .

وهذا الاعداد ، وإن بدا محكما ، غير أنه يمثل التطور الطبيعى لما كان يعمله رجل العصر الحجرى الأول حين كان يضع سكينا من الصوان، وفخذة من اللحم بجانب صديقه المتوفى الذي وسده في الكهف ، ويمكن اعتباره كأهم مصدر يمكن تصوره عن الحياة المصرية منذ خمسين قرنا تقريبا .

وبعد هذا الشرح المستفيض الذى لن يضيع سدى مادام يمدنا بفكرة واضحة عن المصطبة وليس باعتبارها مجرد منظر جميل ، نبدأ بوصف أهم وأقرب نماذج من هذه القابر العديدة المرجودة بصقارة .

وطبعا توجد ـ فى جبانة شاسعة ذات تاريخ طويل مثل صقارة ـ أمثلة مميزة من كل طراز المقابر ، ومن كل عصور التاريخ المصرى تقريبا ، وقد كشف عن عدد كبير من المقابر الهامة من عصر الدولة الوسطى ، ومن أمثلة ذلك مقبرة « كارانين » التى أمدت المتحف المصرى بمجموعة هـامة من النماذج ، من أوائل عهد الدولة الوسطى .

كما أمدته بنسخة من نصوص التوابيت التي تقابل نصوص آلأهرامات في الدولة القديمة ، وكذلك مقبرة « أنبوام حات » من الدولة الوسسطى أيضا ، وقد أمدتنا بأحسن مجموعة من النماذج عرفت حتى كشف عن نماذج « مكت رع » ( جزء منها بنيويورك الآن ) ، التي عثر عليها بطيبة عام ١٩٢٠ .

ولكن اهمية جبانة صقارة ترجع قب ل شيء الى أنها من عصر الدولة القديمة خصروصا فى أواخرها حين بدأ التدهرو فى أيام الأسرة الخامسة وأوائل الأسرة السادسة ، وتبعا لذلك يرجع أهم المقابر المنقوشة

#### الي عصر الأسرة الخامسة .

وسنختار من بينها مقبرة « بتاح حتب » ومقبدرة « تى » ، وهمسا لا تتميزان فقط بسهولة الوصول اليهما ، بل انهما تستحقان بحق ماتتمتعان به من شهرة ، كأحسن مصطبتين بجبانة صيقارة ، نظرا لدقة وجمسال المنسباطر التى تزينهمسا .

### مصسطة بتاح حتب:

ونبدأ بمصطبة « بتاح حتب » الذى كان يشعفل منصبا مرموقا فى عهد اللك « أسيسي » من ملوك الأسرة الخامسية ، وهناك أربعة على الأقل يحملون هذا الاسم ، ولهم مصاطب بجبانة صقارة ، وليس من السهل معرفة شخصيات كل منهم ، ونوع قرابتهم بعضهم لبعض .

وإنه ان المغزى أن ندعى أن « بتاح حتب » هذا كان هو الوزير المشهور في عهد الملك « أسيسي » ، وأنه هـو الذي كتب ، أو نسب اليه انه كتب ، تعاليم « بتاح حتب » احد كتاب الحكمة في عصر الدولة القديمة ، ولكن هذا أمر بعيد الاحتمال .

ولسنا كذلك متأكدين من أن هذا الكتاب لواحسه ممن يحملون نفس الاسم ، رغم أن هناك ميلا الى اعتبار قاضي المحكمة العليا والوزير والصديق الوفى « بتاح حتب الثانى » وصاحب المقبرة رقم .٦٢ التى تجاوز المصطبة التى نحن بصدها - صاحب هذه التعاليم.

ومصطبة « بتاح حتب » مزدوجة يتقاسمها الرجل الذى يحمل اسمها، وموظف آخر كبير من الأسرة نفسها يدعى « آخت حتب » له صلة ببتاح حتب غامضة بعض الشيء ، وإن كانت الدلائل تشمير الى أن « آخت حتب » هيو أكبر الاثنين .

ويحتمل أنه كان والد « بتلاح حتب » هذا الذى كان بدوره والد « آخت حتب » آخر صاحب مصطبة أخرى ( رقم ها ١٧ )فى الجبانة ، ومع ذلك فان من الممكن أن تنعكس الصلة بمعنى أن يكون صاحبنا «بتاح حتب» هو والد ، وليس ابن « آخت حتب » الذى يشاركه فى المصطبة .

وتصميم القبرة يوضح أقسامها المختلفة ، وهى مصطبة كبرة معقدة التخطيط، أذا قورنت بالفكرة المسطة الطراز للمصطبة الذى سبق وصفها، فهي تحتوى على مجموعة كبيرة من الحجرات والمرات .

واذا دخلنا من رقم ( 1 ) على الجانب الشرقى من البناء فانا نسير في الممر ( ٢ ) وعندما نصل الى قرب نهايته نتجه يمينا الى صالة أعمدة كبيرة ( ٣ ) ، ومع أنها كبيرة الحجم ( ٢٩ قدما و ٩ بوصات × ٢٧ قدما و ٥ بوصات ) فانها ليست بذات أهمية كبيرة ، اذ أن رسومها خشسنة بعض الشيء ، وغسير كاملية .

وبعد أن نعبر بابا ضيقا في الركن الجنوبي الشرقي من هذه الصالة نصل التي ممر آخر (٤) أو بالأحرى حجرة صغيرة بها فجوة عثر في ركن منها على صدفة بها لون أحمر ، وربما كان هذا اللون قد تركه أحد الفنانين الذين قاموا بتلوين مقصورة المصطبة .

ومن المحتميل جدا أن يكون هذا الفنيان هو رئيس الرسيامين « تنى عنيخ بتاح » نفسه ، ومن هذه الحجرة ندخيل الى مقصورة «بتاح حتب» ، وهي حجرة ضيقة مقاسها ١٧ قدما و ٥ ب وصات × ٧ أقدام و بوصيين ( ٥ ) وبعد ذلك نعود الى صالة الأعمدة لنصيل الى مقصورة « آخت حتب » بواسطة باب يقابل باب الدخيول من المصور الأول .

وهذه المقصورة على شكل غريب جدا ، ومقاس الرأس المتقاطع للحرف 17 قدما و 10 بوصات ، أما قاعدة المحرف فتبلغ 15 قدما وبوصة 15 أقدام وبوصة (17) ، وهذه هي كل الحجرات المفتوحة للزيارة ، وإن كان الرسم يبين عدة حجرات أخرى ليست بذات أهمية خاصة .

والآن نتناول بالشرح الرسوم المصورة على المقصورتين . والرسدوم في ممر المدخيل ( \* ) لا تشير الكثير من الاهتمام اذا استثنينا المثل الذي تقدمه عن الطرق التي اتبعها النقاشون المصريون في المقابر ، « اذ أن نقوش الجدران لم تكمل قط » .

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## - 707 -

وربطهر هذا فى جميع الراحل ابتداء من الرسوم المخططة بالحبر ، غير الواضحة تقريبا ، الى النقوش الدقيقة التي تم نحتها » أما صالة الأعمدة التي لم يكمل العمل فى نحت أى واحد من أعمدتها الأربعة ، فانها لا تستحق الوقوف عندها .



(شـــكل رقـــم ۸٥) مصطبة بتاح حتب وآخت حتب ، بصـــقارة (تشير الأرقام الى الوصف فى متن الكتاب) ومقص ورة « بتاح حتب » (°) تحتوى على بعض الأمثلة الرائعة التى تكشف لنا عن مهارة الفنان المصرى فى الحفر والتلوين . ومن حسس الحظا أن بعض الألوان لا تزال محتفظة برونقها حتى الآن ، وقد شكل سقف المقصورة على هيئة جنوع النخل ، ولون باللون الأحمر ،

وعلى باب المدخل مناظر الخدم وهم يتقدمون نحو المقصورة حاملين قرابين اللحم والطيود . وفوق باب الجدار البحرى الذى دخلنا منه الى المقصورة منظر مهشم بعض الشيء يمثل « بتاح ختب » مرتديا ملابسله المومية .

وقد قبعت كلابه المدللة تحت كرسيه ، بينما يمسك أحد تابعيه قردآ ، ويقوم بعض خدمه بتزيينه ، في حين يتلقى البعض الآخر أوامره أو يطربونه بالموسيقى ، وتحت هذا المنظر الى يمين الباب خدم آخرون يحملون الهدايا ، ومنظر الذبح للتضميحية .

والآن نعود الى الجدار الغربى ( وبذلك نواجه الشرق حسب العادة القديمة ) حيث نرى اللوحتين اللتين وصفتا بأنهما عنصر ران ضروريان فللمصطبة ، وعلى اللوحة الواقعة الى اليمين ( أو الشرمال ) زخرفة على جانب كبير من الروعة ، ولكنها غيرتامة ، وتمثل واجهة قصر ببوابته الجميلة .

وبين هذه اللوحة واللوحة الأخرى البحنوبية نقوش محفورة يمشل البحزء الأعلى منها قائمة بأسماء القرابين ، وفى أسفلها صلف من الكهنه يقدمون القرابين ، وتحتهم ثلاثة صفوف من الخدم يحملون الهبات .

ويجانب الباب الجنوبى نرى « بتاح حتب » جالسما أمام مائدة قرابين محملة بالطيبات ما اللوحة الجنوبية فهى باب كاذب كامل الأجزاء ، اذ يضم المقص والكورنيش .

(م - ٢٣ - الآثار جر ١)

وقد خصصت جميع نقوشه « لبتاح حتب » ، وفي العزء الأسفل منه مناظر تمثله جالسا في مقصورة ، ومحمولا على محفة .

وعلى الجدار الجنوبي نرى أيضا « بتاح حتب » جالسا أمـــام مائدة قرابين محملة بالطيبات ، بينما يقوم الخدم والكهنة بذبح الماشية ، واحضاف الماكولات الطازجة ، كما نرى خادمات في أعلى يمثلن اقطاعيات الرجل العظيم ويحملن مأكولات أخرى .

ولكن الجدار الشرقى للمقصورة هو أكثرها أهمية ، وأدقها صناعة ففى المنظـر الأول نرى « بتاح حتب » ممثلا بدون عباءته ، وبدون ذقنال الرسمى ، وهو يراقب - كما يدل النقش - كافة الوان اللهـو الـذي يجرى في البلاد كلها .

وفى الصف العلوى منظر يمثل جمع البردى فى المستنقعات ، وخوضى الله البحدم بماشيتهم عبر البركة المملوءه بالتنماسييح ، ونرى أحد الرعاة فى مركب ، فى الوقت الذى يمسك آخر عجلا صغيرا بحبل .

وهما يصيحان في التمساح المتربص لهما: « أيها القار > فليهنأ قلبك بالعشب الضار الذي ينمو في الماء » وفي الصيف الثاني نرى أولادا يلعبون – ومما يلفت النظر ذلك المنظر الذي يمثل بعضهم وهم يدوروت عسلى أعقابهم .

بينما يمثل آخرون المحاور التي يدورون عليها (١) ، ومنظر الأولاد وهم يجلسون على الأرض وأصابع أيديهم تمسك بأصابع أقدامهم ، بينحا يحاولون النهوض دون الاستعانة بأيديهم .

ويلاحظ أيضا ذلك الولد الذي يركع على الأرض ويحاول الامسكاك باقدام زملائه الأربعة الذين يحاولون التغلب عليه بالهجوم من كل جانب ، وهي لعبة من اقدم وأبسط الألعاب ، ونقرأ في الكتابات ما يأتي : « انظروا ... انكم ركلتموني ، وأشمع بالم في جميع جرانبي ، وما أنا قد أمسكت بكم » .

<sup>(</sup>١) يطلق على هذه الرقصة اسم « الدوران المرح » .

وفى الصف الثالث منظر لقطف الكروم ، فنرى رجالا يسقون الكرمة ويقطفون العنب ويعصرونه ويستخرجونه منه العصارة .

ومن المناظر الرائعة منظر يمثل حياة الصحوراء والقنص ، والصف الرابع المخصص لذلك ينقسم الى قسمين : ففى القسم العلوى نرى كلاب الصحيد تهاجم الضباع والوعول والظبى ، بينما ترضع غزالة رضيعها ، كما نرى حيوانات أخرى .

وفى القسم السفلى نرى صيادا يمسك بمقود كلبين للصيد ، وقد تزين بقميص ذى خطوط زاهية الألوان ، يشبه ما يلبسب لاعبو الكرة ، وهو يشير الى منظر لأسد ، ينقض على ثور يتألم ألما شديدا .

كما ترى كلاب صيد أخرى تثير الرعب فى غيرال وظبى ، وراع قيد أمكنه امساك أحد ثورين بريين بواسطة حبل للصيد ، وفوقها نرى قنفدين كبيرين ، أبدع تمثيلهما ، يسيران فى خطوات متئدة الى الأمام ، ويمسيك أحدهما بفمه جرادة إصبطادها .

ومع أن نباتات الصحراء قد رسمت بشكل تقليدى يجعل تمييزها صعبا ، فان المنظر بوجه عام بديع وممتلىء حيوية .

ورنرى فى الصف الخامس مناظر على شاطىء النهر ، فالسمك قد طرح ليجف فى الشمس ، وقد شفل كهل وولد بتضفير الحبال التى تستخدم فى صنع المراكب ، كما يذكر النص ، ويقول الرجل اللواد:

« أيها الشاب القوى أحضر لى الحبال » والولد يقدم للرجل لفتين من الحبال قائلا له: « يا والدى : هاك الحبل » .

والصف السادس يمثل منظرا لصيد الطيور ، ونرى فى القسم الأعلى منه جماعة من الرجال يسمحبون الشباك بشمدة الى حد يجعلهم ورهم .

وفى القسم الأسفل نرى جماعة أخرى تجلس المقر فصاء على استعداد لسحب الشباك ، بينما يصيح الرجل الذي يعطيها الاشارة: « اسحبوا يا أصددقائي فهناك صديدكم » .

وفى الصف السابع نرى مشاجرة ساخرة بين بحارة ثلاث مراكب، وهو موضوع طرقه الفنان المصرى كثيرا ، وقد ظهر خلف البحارة المتشملجرين مركب رابع يحمل رجلا عجوزا ، يستمتع فى هدوء بطعام وشراب وفير .

ويذكر النقش أن هذا الرجل هو « نى عنخ بتاح » أو « بتاح نى عنخ » الصديق المحبوب الأمين ، رئيس النحاتين « لبتاح حتب » ، ومن المحتمل أن يكون هذا هو اسم الفنان العظيم الذى قام بعمل هذه الرسوم الرائعة .

ومن المؤسف أن صورته غير واضحة تماما ، والمنظر على أى حال هو أحد المناظر أو النقوش المتشابهة المألوفة التى تفند الأسطورة التى شاع تداولها حتى كادت تصبح حقيقة واقعه ، وهى أن « الفن المصرى غفل تماما من التوقيع » .

ويذكر السيد « ايلى فوار » فى كتابة ( تاريخ الفن ، الجزء الأول ) : « اننا نعرف آلافا من أسماء الملوك والكهنة وقادة الحروب ورؤساء المدن، ولكن لا نعرف اسما واحدا بين أسماء الذين أبرزوا الفكو الأصميل فى مصر ، ذلك الفكر الذي يتجلى دائما فى أحجار المقابر » .

ولكن يكنب هذا الادعاء غير الصحيح أسماء « مرتيسن » في الدولة الوسطى ، و « بك » و « أوتا » في الدولة الحصديثة وغيرهم ، وها هو « ني عنج بتاح » في الدولة القديمة يقدم دليلا آخر بجانب تلك الأدلصة في العصور الأخرى على أن الفنان المصرى ، شأنه شأن الفنانين في كل زمان ومكان ، يجب ان يعرف وأن يذكر مع عمله البديع .

والمنظر الثانى على الجدار الشرقى يبين « بتاح حتب » فى ملابسك الرسمية ، مرتديا عباءته ولباس رأسه الكامل ولحيته الرسمية ، « ناظرا الى الهدايا والخيرات المقدمة من قرى الشمال والجنوب » .

والصف العلوى يرينا مناظر للمصارعة ، ودراسات بديعة للجسم فى. حالة الاجهاد الشديد ، وجماعة من الشباب يمسكون بشاب أسر دون شك فى لعبة تشبه « لعبة المساجين » الحالية ، وفى الصفين التاليين نرى الصبادين وهم عائدون بصيدهم .

فالصياد ذو القميص المخطط يعود بكلابه ، والأرانب والقنافد تحمل فى أقفاص ، يسحبان على زلاقة ، في أقفاص ، يسحبان على زلاقة ، بينما يساق ظبى ووعل وحيوانات صيد أخرى من نفس النوع .

والصف الخامس والصفوف التالية تمثيل الحياة في المزرعة: ففي الصف الخامس نرى ماشية تطعم بالطرق الصناعية بقصد تسمينها ، وفي الصف السادس نرى ثيرانا سمينة تساق لفحصها ، وحول رقبة أحدها ما يمكن اعتباره بطاقة « امتياز » .

ويـــــلاحظ في هذه المجموعة المزدوجة بصفة خاصــة الوضــع الفريب للراعى الذي يسوق الثور الممتاز \_ وهذا مثل طيب لمحاولة قام بها الفنان المصرى ليتحرر من الوضع التقليدي ، ويظهر الحركة التي يؤديها رأس وجسم الانسان عندما يتحدث الى شخص وراءه ، وعلى الرغم من أن هذه المحــاولة ليست موفقة تماما ، فانها جديرة بالاعتبار .

ونرى أخيرا نماذج من أسراب لاعــد لها من الدواجن والطيور الأخرى ، ويدل عدد كل نوع منها غلى وفرة ما كان يملكه هذا الرجل العظيم ، فعــدد اوز « را » . ٢٠١٠ وأوز «سيمن» . ١١١١١ وأوز «سيمن» . ١١١١١ .

ومن الواضح أن مزرعة « بتاح حتب » كانت غنية بأنواع الطيور المختلفة ، وكانت تفيض على بيته باللحم والشراب ، غير أن الغريب في هذه المجموعة الرائعة ، أنه لا يوجد بينها مثل واحد للمنظر الذي اعتاد الفنان المصرى الاهتمام به ، فأن « بتاح حتب » لم يصور منظرا واحدا للحرث والبذر أو الحصاد في كل مقصورته .

ومن الغريب أيضا أن « آخت حتب » لم يصهور أى منظر للحرث فى القسم الخاص به فى المصطبة ، ولو أنه مثل وهو يحصه ويدرس ويذرى

ويقوم بخزن الحبوب ، وسوف نرى أن المناظر فى مقبرة « تى » ستعوض هـنا النقص .

وليس هناك ما يدعو الى الاسهاب فى وصف المناظر المرجودة فى مقصورة الله آخت حتب » التى تجرى على نفس النمط ، واننا نوجه النظر الى المجموعة المصورة على النجاد الشرقى من المقصورة ، حيث يجلس المجموعة المصورة على النجاد الشرقى من المقصورة ، حيث يجلس المحت حتب » يرقب العمل فى مستنقعات البردى وما بها من المراكب المحتادة هناك.

كما يراقب عملية حزم البردى ، ونرى أجمسة البردى وبها أعشاس الطيور التى لا حصر لها ، فى حين تحلق أسراب الطيسور فوقها ، والنمس الذى يتسلق السيقان المائلة ليخطف أفراخ الطير من أعشاشها ، وقد رسمت بابداع رغم تآكل الكثير منها .

ومما تجدر ملاحظته ذلك الصياد المنفرد الكثير التأمل ، وهو فى قاربه الصغير المصنوع من البردى ، قريبا من المدخل ، وقد مثل وهو يصلطاد سمكة او على وشك صيدها ، ولكنه يتقبل حظه السعيد فى فتور .

بينما نرى زميله الذى يمسك بشباكه على الجانب الآخر من المدخسل يتقد حماسا رغم سوء حظه ، هذا وقد مثل فى أعلى البحارة المتعاركون ، ورحم يتزينون بأكاليل من براعم اللوتس بطسريقة توحى بأن العسراك لم يكن حقيقيسا .

والصنعة في القسم الخاص « بآخت حتب » أقل جودة بصيفة عامة منها في مقصورة « بتاح حتب » ، ففي المقصورة مناظر لا تحتاج الى مريد من الاجسادة ، كما وجسد في المص منظر أو منظران أبدع تصويرهما بالحفسسر البسارز .

فبروز عضلات رقاب الكائنات حين تثنى رءوسها قد مثل تمثيلا بديعا ، الى حد يشعر الانسان عندما يمر بأصابعه عليها ، أنه انما يضم يده على حيوانات حية ملى أنه بجانب ذلك توجد ممرات رديئة الرسم ، وأخرى لم تكمسل ذخرفتها .

ويرجع ذلك فى بعض الأحيان الى وجود رقعة من الحجو الردىء عاقت الفنان عن القيام بعمله على وجه مرض ، لأن المصمم كان \_ كعادته فى المقابي الأخرى \_ مقيدا بروتين معين ، وكان عليه أن يتبع أساليب معينة ليضمن أقصى ما يمكن احرازه من رفاهية لسيده .

ولكنه استطاع على الرغم من هذه القيود أن يجه له منفذا في ههذا القسم على الوحظ ذلك في أي مكان آخر على اليدخل بعض التغييرات البسيطة على البرنامج ، ويضفى شيئا من المرح على المناظر المألوفة ، بشكل لايسمح لنا بأن ننكر عليه قهرته على الابتكار .

ويدعونا هذا إلى اعادة النظر فى الآراء الشائعة بين كتياب القصيص الشعبى عن الحياة المصرية القديمة ، التى تمثيل المصرى شخصا مكتئبا متشائما حقودا ، يميال الى الأخذ بالثيار ، ولا تقل عقيدته عن نفسيته ظيلاما وقتيامة .

وها نحن نرى شاهدا من صميم عقبائده يثبت لنا انه كان على نقيض ذلك ، وكان يحب من الحياة بهجتها ، ويستطيع أن يستخلص منها بالمرح ، ولا يضيره أن يسبحل أمارة ذلك على جسدران المسكن الذي يأملل الاقامة فيه الى الأبد .

هذا وان مصطبة « بتاح حتب » و « آخت حتب » على وجه عام قد تكون أجمل نموذج لفنانى الدولة القديمة ، على الرغم من أن مصطبة « تى » التي سنراها فيما بعد تفوقها فى غنى ونوع نقوشها ورسومها .

وقد بلغ من روعة النقش في مقبرة « بتاح حتب » أن « جمعية التنقيب عن الآثار المصرية» لم تجد غير هذه المصطبة لتنتقى منها مجموعة من الحروف الهيروغليفية، تكون بمثابة نموذج لهذه الحروف .

ومنه ذلك الوقت ظهرت أمثلة أخرى جميلة خصوصا في مصطبة « بتاح حتب » آخر ( د ٦٢ ) التي حظيت بتقدير كبير ، ولا يوجد ما يضاهيها في مصر في حمال الخط والتصميم والزخرفة ، وهذه الصطبة تلاصق تقريبا مصطبة « بتاخ حتب » المعروفة ، لا يفصلها عنها غير ممر ضيق .

ولما كانت مصطبة « بتاح حتب » تقع على مسافة غير بعيدة الى الجنوب الشرقى من استراحة « مارييت » فانها تكون مثلثا معها ومع مقبرة « تى » الواقعة على مسافة قريبة الى الشمال الشرقى .

## مصمطبة ((تي)):

وهذه المصطبة الأخيرة ، التى تعتبر بحق أشهر مقابر صقادة ، ولايماثلها في مصر غير مقبرة «سيتى الأول » في وادى الملوك بطيبة ، كانت حتى نهاية القرن التاسع عشر ملتقى الأنظار في صقارة ، وكان فتح مقبرة «بتاح حتب» للجمهور باعثا من بواعث المنافسة الحقيقية معها .

كما حظيت مصيطبتا « مرى روكا » و « كاجمنى » (للتان كشيفتا عام ۱۸۹۳ ، بنصيب من الاعجاب . وان كان « تى » على وجه عام لايال يحتفظ بمكانته ، فانه صار الآن يشارك « بتاح حتب » في الشهرة .

وتصميم هذه (الصطبة العظيمة بسيط نسبيا (انظر الرسم) ، ويمكن الوصول اليها بواسطة دهليز صغير (١) به عمودان تزينهما صورتا «تى» لابسا مئزرا ، وبلباس رأس مستعاد .

ويحمل الجداران الشرقى والجنوبى لهذا المدخل رسوما لسيدات يحضرن القرابين التى تمثل ضياع « تى » ، ورسوما للطيور الداجنة وما اليها ، قد سمنت بطريقة صناعية ، وهناك باب ضيق ، مزين بصور « تى » ، يؤدى الى صالة الأعمدة الكبيرة بالمصطبة ( ٢ ) وقد استعيض الآن عن سقفها ، الذى كان فى الأصل محمولا على اثنى عشر عمودا .

ولاتزال فى مكانها (رمم بعضيها) ، بسقف آخر من الخشب ، وفى وسط هذه الصالة سلم (٣) يهبط الى ممر سفلى يتجه منحرفا عبر المبنى ، ويؤدى الى دهليز صفير (٤) ومنه الى حجرة الدفن التى تحتوى على مشكاة وتابوت فارغ (٥).

ولا تثير الرسوم الخاصة بصالة الأعمدة الاهتمام ، كما أنها ليست محفوظة كرسوم باقى المقبرة ، ولهذا لا مجال للوقوف عندها ، وعلى

الجدار الشمالي ( الذي يقع خلفه أحد سراديب المصطبة ) نرى الرســـوم المعتادة التي تمثل حملة القرابين والقطيع الذي يذبح للتضجية .

وعلى الجدار الشرقى رسوم تمثل « تى » محمولا على محفة ومعه أتباعه – أما الجدار الفربى فيحمل رسوم « تى » وزوجته ( فى كل المناظر يظهر « تى » رجل بيت من الطراز الأول ) ويراقبان ما يجرى من عمليات الزراعة ، ويتسلمان التقارير ، ويترقبان وصول مراكبه النيلية ، وهنا أنضا نجد لوحة لابن « تى » .

وبالركن الجنوبى الغربى للصالة باب يؤدى الى دهليز ، على جانبه الأيمن باب وهمى « لنفر حتبس » زوجة « تى » ، وعلى كل من جداري الدهليز رسوم لحملة القرابين .

وهناك باب ثان يؤدى الى قسم آخر من الدهليز عليه رسوم للقطيع كما هو المعتاد ، ومنظر لتماثيل « تى » تسلحب على زحافات ، وكذلك مراكب نيلية أخرى .

وفوق الباب صور « تى » وزوجته فى زورق صغير يدغل من البودى ( دهليز ٢ على الرسم ) ، وصور المغنين والراقصات تزين الباب الواقع فى نهاية هذا الدهليز ، الذى يمكن منه الوصول الى مقصورة المقبرة .

وقبل أن ندلف الى المقصورة نحو اليمين نرى حجرة جانبية (٧) تزينها مناظر بديعة زاهية اللون من النسوع العادى ، تمشل حملة القرابين والخدم وهم منكبون على عملهم .

ومقصورة المقبرة ( ٨ ) هى حجرة واسعة طولها ٢٣ قدما وعرضها ١٦ قدما وارتفاعها ١٥ قدما ، ولها سقف محمول على عمودين مربعين ، لونا بألوان تضفى عليهما شكل الجرانيت ، وهو عمل عكف عليه المصريون الى حد يدعو الى العجب ، لحدوثه من هذا الشعب الفنان .

والجدار الشرقى يقع مباشرة على يسسار الداخل ، ويظهر في وسلطه تقريبا « تى » مع زوجته التي تبدو صغيرة ، متواضعة طبعا ، وأمامهما

مناظر لمحاصيل الكتان والحبوب ، ومناظر أخرى تمثل الدرس والتذرية ، وخلفهما مناظر لبنهاء المراكب .

وسنما نرى الناظر العليا مهشمة ، نرى الصفين السفليين في حسالة حفظ جيدة ، ونشاهد في أحد المراكب « تى » واقفا يشرف على العمل ، ونرى جميع خطلوات بناء السفن ممثلة تمثيلا رائعا .

ويحمل الجدار القبلى مناظر تمثل « تى » وزوجته وأسرته ، كما يحمل منظرا يمثله وهو جالس أمام مائدة قربان ، والطرف الشرقى لهذا المجدار مهشم تهشيما كبيرا ، وهذا مما يدعو الى الأسف ، خصوصا أن المناظر الباقية على جانب كبير من الأهمية .

ذلك لأنها تختص بالصناعات المصرية ، كالنحت ، وإعمال النجارة ، وصناعة الجلود . تتوسط صورتى « تى » وزوجته العليا مناظر الصييد والماشية والدواجن ، أما المناظر الفربية الممثلة على هذا الجدار القبلى فانها تصور « تى » أمام المائدة تحيط به حملة القرابين والموسيقيين النخ .

ويشفل الجدار الفربى - كما هى العادة - بابان وهميان كبيران ، وأمام الباب الأيسر منهما مائدة قربان ، وقد صورت بين البابين مناظر للذبح وحملة القرابين ، وموائد القرابين .

وانرى أخيرا أن الجدار الشمالى خصص لمناظر تمثل الحياة فى النهر والمستنقع ، ونرى الى يمين منتصف الجدار منظرا كبيرا يمشل « تى » يشلل المستنقعات بزورقه ، ونرى فى زورق آخر أمامه البحارة يعملون على صليد عجل البحر بالحراب .

ومما يدعوا الى الفرابة ان عجل البحر يبدو عليه الفضب اذلك ، وقد نجح الفنان في التعبير عن حالته النفسية في شيء من الوضوح .

وهذه ظاهرة شائعة ، كما أنه أيضا فى مقصورة « مرى روكا » عبر عن حالته مرتبي فى منظر واحد ، ووراء عجل البحر الهائم عجل آخر يلتهم تمساحا ، وهذه أيضا ظراهرة شائعة شروهدت فى مناظر «مرى روكا» ،



( شــكل رقـم ۸٦ )، مصطبة تى ، بصقارة الواقعة الى الشــمال الشرقى من مصــطبة بتــاح حتب ( تشير الأرقام الى الوصف الذى فى متن الكتاب )

وتحت مؤخرة الزورق يظهر نفس الصياد الفيلسوف اللتأمل الذي تأيناه أخيرا في مقصورة « آخت حتب » أو على الأقل شبيهه ، وهو يصطاد سمكة تشبه سمكة الصياد المثل في مقصورة « آخت حتب » .

ويجلس على كرسي صغير بمسند كشبيهه فى المصطبة الأخرى ، ويعلو رأس « تى » نبات البردى بأزهاره وبراعمه ، ويمتلىء الدغل بمجموعة كبيرة من الطيور والأعشباش الكثيرة التى تأوى اليها أفراخ الطير ، بينما يتسلق النمس المعتاد سيقان البردى المتمايلة ليسمرق هذه الأعشاش فيفزع كبار الطير .

وعلى الجانب الغربى لهذا الجدار منظر مهشم من نفس النوع ، يمثل « تى » وأسرته معا فى مستنقع البردى ، ونرى عجل البحر ذاته يهاجم هذا التمساح ، وتشغل مناظر صيد الطيور واقتياد الماشية ورعيها وما الى ذلك المساحة الواقعة بين هذا أللنظر والمنظر الآخر للمستنقع .

والى الشرق من منظر دغل البردى نرى مناظر تمثل بناء السفن، ومعركة غير حقيقية ناشبة بين بحارة المراكب أثناء صيد السمك ، فضلا عن المناظر التى افتقدناها فى مقبرة « بتاح حتب » ونعنى بها مناظر الحرث والبذر ، وعلى طول الجزء الأسفل من هذا الجدار الشمالي موكب الخادمات يحملن الها ومن يمثلن كالعادة ضياع « تى » .

وهذه المقبرة على وجه عام جديرة بما نالته من شمسهرة ، واذا كانت مقبرة « بتاح حتب » تفوقها فى رقة بعض رسومها فانه لا يوجد ما يضاهى مقبرة « تى » فى تنموع صمورها التى تمثل الحيساة المصرية عملى اختملاف ألوانهما (') .

<sup>(</sup>۱) من حسن المحظ أن السيد « هنرى ويلد » الفنان السويسرى قام بتكليف من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة بدراسة هذه المقبرة ونقل رسومها بالدقة التي تستحقها هذه الرسوم الجميلة ، وسوف ينتهى قريبا من هذه القبرة ، بعد عمل متواصل يقرب من الخمسة عشر عاما .

ومما يذكر أنه يوجد وراء الجدار الجنوبى للمقصورة سرداب ثان (٩)، عثر به على عدد من تماثيل « تى » المحطمة ، وعلى تمثال واحد كامل يعتبر الآن من كنوز المتحف المصرى ( ٢٩٩ بالطبقة السفلى في الحجرة رقسم ٣٢ بالوسط ) .

وهو يمثل الموظف المصرى المتيقظ الحازم فى عصر الدولة القديمة تمثيلا رائعا \_ ويلاحظ ذلك التناقض بين الأطراف الخشنة الصنع نسبيا وبين الرأس الذي صنع باتقان بعد دراسة تامة ، اذ كان التشابه ضرورة دينية تسهل على « الكا » التعرف على صاحبها .

والمصطبتان الأخريان اللتان أصبحتا في السنوات الأخيرة ملتقى الأنظار ، بل منافستين الى حد ما لمقبرتى « تي » و « بتاح حتب » \_ اللتين استحقا ما لهما من شهرة عن جدارة \_ هما مصطبتا « مرى روكا » ( ميرا ) و « كاجمنى » ، وهما لا يبعدان كثيرا عن الجانب الشمالي لهرم الملك « تيتى » ، ذلك الهرم الذي سبق وصفه ، والذي يقع على مسافة قصيرة شمال شرقي الهرم المدرج .

# مصــطبة مـری روکا :

وتتميز مصطبة « مرى روكا » بكثرة دهاليزها وحجراتها التى لا تقل عن ثـلاث وثلاثين ، وهذه الكثرة الظـاهرة ترجـع الى أن هذه المقبرة كانت مقبرة عائلية فيها قسم ، « لمرى روكا » نفسه ، وقد خصص له وحـدة ، وآخر لزوجته ، وثالث لابنه « مرى تيتى » .

ويوضح الرسم تفاصيل هذا التخطيط المعقد نوعا ما ، وفيه نرى أن « مرى دوكا » قد فاز بنصيب الأسد – وهذا أمر طبيعى ، وتحمسل مقصورة « مرى روكا » رقم أ ١٣ ، ومقصورة زوجته أو على الأقل الحجرة التي يوجد بها بابها الوهمي ( ب ٥ ) ، أما مقصورة ابنه فهى ( ج٣ ) . وليس هناك ما يدعو الى التطويل في وصف جميع المناظر التي تحاكى بوجه عام تلك التي رأيناها في مقبرة « بتاح حتب » ، ومع ذلك فانه توجد

بوبو عام عنه اللي رايناها في مقبره « بتاج حتب » ، ومع دلك فائه تفاصيل قليلة في بعض المناظر تجدر الاشارة اليها لأهميتها الخاصة .

ومن بين هذه المناظر منظر هام عند مدخل المصطبة يمثل الفنان الذى قام بزخرفة المصطبة ويظن أنه « مرى روكا » نفسه جالسا ومقلمته تتدالى من كتفه أمام لوحة الرسم ، وممسكا باحدى يديه محارة بها ألوان .

بينما يمسك بالأخرى قلمه الذى يرسم به التخطوط الأولية لرسومه ، ولعل القراء يذكرون تلك المحارة التي بها لون أحمر ، والتي عثر عليها في احدى الحجرات الصغيرة بمقبرة « بتاح حتب » . لقد كانت المحارة احدى أدوات الفنان المصرى التي تقوم مقام الأنبوبة الحالية .

ومن الغريب أن الفنان الذي سبق الفنان المصرى ، ونعنى به الفنان المجدلي, في العصر الحجرى القديم ترك لنا أمثلة من الأداة التي كان يستعملها في رسومه الباليعة في الكهوف ، وهذه الأداة هي أنبوبة من العظم المفسرغ .

وفى أحد المناظر التى تمثل مستنقع البردى على المجدار الشمالي من الحجرة نرى رجالا فى زورقين يطعنون برماحهم أفراس البحر ، وقد ظهرت منها علامات الغضب بسبب اقلاق راحتها .

وموضع الاهتمام هنا ليست هي هذه الأفراس ، بل ذلك التبات المائي الذي يظهر وسط الصورة ، وترقد على سيقانه ضفدعتان سمينتان وجرادتان بلغتا من الضرخامة حدا يجعلهما كفيلتين وحدهما باحداث أي بلاء .

وهذا مظهر غربه لاهتمام الفتان بكل ألوان الحياة ، وبينما نرى « مرى دوكا » يصطاد السمك على الحائط الشمالي ، نراء على الحائط المجنوبي للحجرة نفسها يصطاد الحيوان في قادبه بطريقة مشابهة ، كذلك نرى فرس البحمر العادى يلتهم التمساح ، وهو منظمر يعتبر مع بقيمة المناظر عملا فنيا جميلا .

وعلى الجدار الفربى للحجرة ( 1 ٤ ) ... منظر مشابه المنظر الموجدود في مقبرة « تى » ، ولكنه أكثر تفصيلا ، وهو يمثل ادارة أملاك «مرى روكا» حيث يجلس الكتبة منهمكين في أعمالهم ، بينما يساق شريوخ القرية الى الادارة ليدفعوا ما عليهم من ضرائب .

أو ليدلوا بشبهادتهم فيما هو مستحق على الآخرين ، ونرى أحسد هؤلاء سهوقد فشل في اقناع كبار الموظفين الذين في خدمة سيدهم العظيم مجردا من ملابسه ومقيدا الى عمود ، والسياط تنهال عليه ضربا .

وفى مقصيورة « مرى روكا » رقم ( ١٣١ ) أهم مناظر المقبرة لفتا للأنظار ، فالباب الوهمى الواقع بالجدار البحرى عليه تمثال لشخصيه يمثله كأنه يخطو خارجا من الباب ليتناول القرابين المرصوصة على مائدة القرابين الموضوعة أمامه ، وعلى كل من جانبى الباب الوهمى رسم له بالحفر البابارز .

وهو منظر حيوى مثير ، وعلى الحدار الشسالى أيضا رسسم بالحفر البارز من طراز غريب ، اذ نرى « مرى روكا » ممثلا في سن متقدمة ، ويقوده ابناه ، فهو ليس في عنفوان شبابه كما هي العادة .

واذا كان هو الذى صمم هذه المناظر بنفسه كما يظن ، فانه يكون حقا فنانا واقعيا ـ ويضم البجدار الشرقى للمقصورة منظــرا « لمرى روكا » وزوجته يلعبان لعبة الضاما ، أما المناظر الأخرى فانها لا تثير اهتماما خاصا. مصــطة كاجمنى:

أما « كاجمنى » الذى تقع مصطبته على مسافة قريبة من مصطبة « مرى روكا » ، فقد كان وزيرا وقاضيا فى عهد ثلاثة ملوك متتاليين من ملوك الأسرة السادسة ، وكان المألوف أن يعمر الحكام المصريون طويلا ، شأنهم فى ذلك شأن ارباب المعاشات .

وكانت ألقاب « كاجمنى » : قاضي المحكمة العليا ، وحاكم الأرض حتى حدودها الشمالية والجنوبية ، ومدير كل المأموريات ، فهو بحق من الرجال العظام في أواخر عهد الأسرة السادسة .

ولا ينبغى الخلط بينه وبين سيميه «كاجمنى» صياحب تعاليم «كاجمنى» المشهورة ، كما يحدث أحيانا ، فقد كان الأخير حاكما للمدينة ووزيرا في عهد الملك «حونى» ، الذي كان كما أسلفنا ، آخر ملوك الأسرة الثالثة والسلف المباشر لسنفرو ، وبانى الهرم الكاذب .

وعلى ذلك فان « كاجمنى »صاحب التعاليم ينسب الى عصر أقدم من عصر صاحب مقبرة صقارة . ومصطبة « كاجمنى » كبيرة الحجم ، وبعض مناظرها ممتازة ، ولكنها بوصف عام ليست فى مستوى مناظر بعض المقابر الأقدم عهدا مثل مقبرة « بتاح حتب » و « تى » .

وصبور « كاجمنى » البارزة جميلة ، كما أن بعض المناظر بها لها ميزتها التخاصة ، فمثلا يوجد في حجرة تتفرع من صالة الأعمدة منظر لضباع تسمن صناعيا لتقدم على مائدة «كاجمنى» ، وهذا يدل على أن تنوق المصرى للطعام يختلف بعض الشيء عن تنوقنا له .

وصور البط فى بركة البط وعلى الشاطىء هى صورة معبرة ، ومناظر الصيادين العائدين بصييدهم الى ديارهم رائعة أيضا ، وصيالة الأعمدة بأعمدتها الثلاثة ضيقة بالنسيبة لطولها .

ومن المحالم الأخرى المستغربة سلم يصعد الى سطح المصطبة حتى يتأتى للوزير أن يستمتع بالهواء ، ويشرف على حجرتين واسعتين يبلغ طولهما ٣٦ قدما ، ويحتمل أن هاتين الحجرتين كانتا تضمان مراكب الشمس التى كان يبحر فيها بصحبة « رع » فوق النيل السماوى .

# مصــطبة عنخ ماحــود:

وتقع مصطبة «عنح ماحور » الى الشرق قليلا من هاتين المقبرتين الأخيرتين ، والى الشمال من هرم «تيتى » ، وهى واحدة من صف المقابر التى فتحتهامصلحة الآثار عام ١٨٩٩ ، وتعرف عادة باسم «مقبرة الطبيب» اذ توجد بحجرة تتفرع من حجرتها الأولى (على الباب) مناظر تمثل عمليات جراحية كالطهارة ، وجراحة لأصبع قدم احد الأشخاص .

يضاف الى ذلك أن هناك بعض مناظر على جانب كبير من الأهمية ، ففى الحجرة الثانية منظر لثور أعد للذبح ، وقد صور هذا المنظر بطريقة مدروسة ، فنرى خادمين يسحبان قدمى الثور ، وآخرين يسحبان ذيله .

بينما يقوم خادمان آخران بسحب سيقانه من تحته ، هذا وقد مشل المنظر المعتاد لرجال يسمحبون شبكة لصيد الطير بعناية موربسا كالنظران اللذان يسترعيان الانتباه هما : منظر النحيب على المتوفى ، ومنظر فتيات الباليه .

فمنظر النحيب يبرز المحزن الشرقى على حقيقته ، وليس هناك شك في حزن الرجال الممثلين في الصف العلوى والنساء الممثلات تحتهم ، فأحزانهم واضميحة تماميا .

وزيادة في تأكيد حزنهم ، نرى بعضيهم في كل من الصفين في حالة اغماء حقيقى وقد تهاووا من تأثير الحزن ، واستندوا الى زملائهم الباكين ، وعلى عكس هذا الحزن الجادف يبدو منظر فتيات الباليه ، حيث تقف كل منهن على القدم اليسرى تؤدى قفزة عالية بحيث أن اصبح القدم اليمنى للراقصية تلمس لمسيا تاما ، بطريقة محكمة .

والخط الذي يفصيل بين الصف الرسومين فيه والصف الهذي يعلوه ، بينما نرى كلا اليدين وهما مرفوعتان بطريقة ايقاعية ، وكل رأس يميل الى الوراء بنفس الزاوية التي تميل بها رأس الراقصة المجاورة .

في حين تتدلى الضغيرة الطويلة التي تنتهى بخصيلة الى اسفل في خط محاذللف في ألم الله والأخرى ، ومن ذلك يتبين لنا أن فرقة باليه ( عنج ماحور » كانت مدربة تدريبا ممتازا ، والآن يحق لنا أن نتساءل عن مدى صيحة الآراء المزعومة عن ميل المصرى الى التجهم ، حين نرى مثل هذا الاستعراض في مقبرته .

## مصطبة نفرسشم بتاح:

والمقبرة التي تلي مقبرة « عنخ ماحور » تخص « نفرستم بتاح » ، ومع أنها لا تستحق اهتماما خاصا ، فأنها تلفت النظر للأسلوب البارع الواضم

(م - ٢٤ - الآثار ج ١)

فى استعمال صاحب المقبرة لبابه الوهمى ليحصل على أكبر نصيب من الهدايا الجنازية المقدمة اليه .

فهو ممثل عليه ثلاث مرات على الأقل ، مرتين بتمثالين كاملين له ، وهما يخطوان الى الخارج على جانبي اللوحة ، ومرة ثالثة بتمثال نصفى السخصه ، وهو يتطلع الى المقصورة من خلال نافذة صغيرة تقع بأعلى عتب الباب الوهمى ليتأكد بنفسه من أنه لن يفتقد شيئا .

وفكرة التمثال النصيفى الذى يعتبر أهم أجزاء هذه المجموعة \_ التى تكررت فى التماثيل الأخرى بشكل مماثل نوعها ما \_ تضفى على المقصورة سيحرا ممتعا ، فأننا نرى المتوفى يطل من نافذته ليتأكد من قيام صحبه بواجبهم نحوه .

# مقبسرة أتيتى:

وفى مقبرة « اتيتى » ( د ٦٣ )مثل آخر يستحق الذكر لباب وهمى استخدم بطريقة واقعية لخروج تمثال صاحبه ، وهذه المقبرة تقع قبلى مقبرة « بتاح حتب » الأصلخر ( د ٦٢ ) وغربى مصلطبة « بتاح حتب » العظيم ( د ٦٢ ) .

فعلى هذا الباب الوهمى نرى « أتيتى » ممشلا على هيئة تمثال طول الأحمر ثلاث أقدام وثمانى بوصات ونصف بوصة ، وجسمه ملون باللون الأحمر حسب التقليد المصرى المعتاد فى تماثيل الذكور ، وشمعره ملون باللون الأسمود ، ويلبس نقبة بيضاء .

وعلى كل من جانبى الباب الوهمى رسوم بالحفر البارز تمثله بحجم أصغر ، وهذا الباب يوجد الآن بالمتحف المصرى ( رقم ٢٣٩ فى الطبقية السفلى ــ الحجرة رقم ٣٢ شرقا ) مع تماثيل الرجال العظام أمثال « تى » و « رع نوفو » .

وليست هناك فائدة ترجى من التوسع فى ذكر تفاصيل كل مقابر صقارة التي وصفها مكتشفوها ، ولكننا قبل أن نترك الجبانة العظيمة يجب أن

نشير الى مصطبتين ، لا لما لهما من أهمية خاصة الآن ، بل لما وجد بهما من آثار في الماضي ، وكلاهما يهمله الزائر العادي .

وهما حقيقة لا يحتويان على شيء يثير الاهتمام ، فمصطبة « كا عبر » ( مارييت جه ٨ ) من الطهراز القديم البسيط ، وتشاهد بها المقصورة البحنازية المقامة على شهكل حجرة بسيطة أمهام الباب الوهمي لتحجب ما يجرى بها من طقوس جنازية عن أنظار العامة .

وترجع أهميتها إلى التمثال المعروف باسم « شيخ البلد » ( المتحف المصرى ، رقم ١٤٠ بالحجرة ٢٢ وسط ، بالطبقة السفلى ) ، وقد عشر على هذا التمثال « مارييت » فى فجوة بالجانب القبلى من هذه المقصورة الصيغيرة ، ويعتبر أشمه تماثيل الدولة القصديمة أذا اسمبتثنينا تمثال « خفرع » المصنوع من الديوريت .

ولما كان قد سبق وصف هذه القطعة الفذة ، فاننا نكتفى هنا بالاشارة الى مثيلتها ، فقد وجد فى نفس الوقت عند الباب الشمالي للمقصورة تمثال من الخشب لايقلل عما سلمت روهة ، ويعرف الآن بتمشال « زوجة شلميخ البلسد » .

وعلى الرغم من أنه أقل لفتا للانظار بسبب ما به من تهشيم فانه لا يقل أهمية \_ باعتباره نموذجا للسيدة العظيمة فى النولة القديمة \_ عن تحشال « كاعبر » الذى يمثل الرجل العظيم فى نفس الوقت .

وهذه السيدة التى يجثم تمثالها الآن بالمتحف المصرى ( رقيم 11V بالقاعة ٣٦ بالطابق السفلى ) ، قد أقصيت دون رحمة عن الرجل الذي يظن أنه كان زوجهها وليس سيدها ، اذا كان ممكنا فهم طبيعتها من ملاميم وجهها .

#### مقبــرة حسي رع:

أما المقبرة الثانية فهى مقبرة «حسي رع» ، التى تقع على مرتفع يطل على قرية «أبو صير» بالطرف الشمالي من الجبانة ، وهو موقع ينزيد الرتفاعا عن أي مكان آخر في المنطقة .

وهذه المقبرة المبنية باللبن التي يرجسح أنها من عصر الملك « زوسر » أحد ملوك الأسرة الثالثة ، ذات تصميم غريب ، وأظهر ما فيها دهليسران طويلان ضيقان ، وقد زخرف الدهليز الداخلي ، اللي هو أكثرهما أهمية ، برسوم تمثل الصناعات الخشبية والأواني وغيرها .

ولاتزال تحتفظ نسبها بألوانها رغم مضي آلاف السينين منذ كشف « كوبيل » المقبرة عام ١٩١١ ـ ١٩١٢ للمرة الثانية ، « ولم تشاهد بها مناظر لحملة القرابين والقصابين ، وكانت توضيح عادة بعبارات قصييرة فوقها ، كما لم ترد أي صور لآدميين او لحيوانات .

وكل ما شوهد هو صفوف طويلة من المستطيلات على بطانة كالحصير تبدو في مجموعها كصور في بهو ) - ولا ترجع شهرة مقبرة «حسى رع » الى ما في زخرفتها من أسلوب غريب ، ذلك الأسسلوب الذي يختلف عن. الأسلوب التقليدي ، الذي كانت له الغلبة أخيرا .

بل ترجع شهرتها الى ما وجد بها من أمثلة رائعة على المهارة فى حفر الخشب الذى انتشرت فى الأسرة الثالثة ، فقد وجد « مارييت » للذى لم يذكر شيئا عن الرسوم للله خمس لوحات خشبية فى ثلاث فجوات بالدهليز الطويل ، تحمل كل منها صرور « حسى رع » نفسه .

منها أربعة صور تمثله واقفا أمام مائدة قرابين غنية، وتوجد هذه اللوحات الآن بالمتحف المصرى ( رقم ٨٨ بالحجرة ٣١ غرب ــ الطبقة السفلى ) مع لوحة سادسة عثر عليها « كوبيل » في مكانها القديم عام ١٩١٢ مهشمة .

وعلى الرغم من التلف الذى تعرضت له هذه اللوحات خلال نحو خمسة آلاف سنة ، فاننا نستطيع أن نؤكد أن العالم لن يستطيع أن يخرج أمثلة من النحت على الخشب أرق وأروع من هذه اللوحات .

وعلى الرغم من قلة بروز الرسوم فان صورة « حسي رع » مليئية بالحياة ، وتقدم لنا فكرة واضيحة عن طوراز الرجال الأقوياء الذين

عـاونوا « زوسر » في أعمــاله العظيمة (١) .

وقبل أن نترك صقارة يجدر بنا أن نشير الى مواحل التطور في بناء المصطبة ، وهي ظاهرة تميز بوجه عام المقابر الأقدم عهدا جنوبي «أبو صير» التي ترجع الى الأسرتين الثانية والثالثة ، وإتوضح عظم تعلق المصرى بالحياة الأخرى ، حتى في أدق تفاصيلها .

فقد كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن المتوفى ، وإن كان يستطيع التنقل بحرية بين حجرات الصطبة ، فانه لم يكن قادرا ( كما كان يعتقد أخيرا ) علمي الخروج من مقــــره .

وعلى ذلك فانه كان بزود بحجرة نوم وسرير عدا كل الأشساء الأخسري الضرورية للطـــالبه الشخصية ، بما في ذلك مكان الاغتســال ، وبذلك لا ينقصه أي شبيء .

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مدعاة للسخرية ، فانه يدل على شدة تمسك المصرى القديم بمعتقداته الدينية ، فالرجل الذي يعمل مشل هذا لا يحتاج الى اثبات عملي يؤكد ايمانه الحقيقي بالعقائد ، لأن أعماله أقوى من أى قسول .

# « تم الجــزء الأول »

(١) هناك بعض المقابر الأخرى الواقعة قرب هـرم « أوناس » جـديرة بالزيارة ، وقد اكتشف أغلبها أخبرا أثناء عمل رجال مصلحة الآثار ، فهناك مقبرة « ايدوت » التي كتب عنها المرحوم رزق الله مكرم الله ، وتتمييز بالوانها الزاهية وبعض مناظرها التي تمشال صاحبتها وهي تتقبال القرابين أو تحمـــل على محفة .

وهناك مقبرة الوزير « ميحو » الذي عاش في عهــــ الأسرة الخامســــــة وتتميز بكثرة مناظر الحيوانات والراقصات فيها ، وقد اكتشفها الأســتاذ زكى سعد ، وهناك أيضا ثلاث مقابر من عصر الأسرة السادسة والعصير المتوسط الأول ، اكتشفها المرحوم المهندس عبد السيلام محمد ، وأهمها تلك المقبرة الواقعة الى الجهة الجنوبية من طريق هوم « أوناس » .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بيان الصود واللوحات والأشسسكال المختلفسة بالكتسباب

#### صفحة (شــكل رقم ١) منطقة أهرام الجيزة ٩ (شكل رقم ٢) أبو الهول الكبير 17 ( شــكل رقم ٣ ) خريطة مصر والنوبة 3 (شمكل رقم ؟) تخطيط كاتا كوم (كوم الشقافة) 13 (شميكل رقم ٥) الاله باستت على هيئة لبؤة برأس قط 04 ( شــكل رقم ٦ ) الاله ســخمت ٥٨ (شـــكل رقم ٧) رأس حاتحور (منطقة بوباسطة) 11. (شميكل رقم ٨) تمثال لسيدة من العصر الليوناني الروماني 78 (شــكل رقم ٩) معبـد أونياس 77 (شكل رقم ١٠) معسكر الهكسوس بتل اليهودية ٧٣ ( شسكل رقم ١١) رأس تمثال رمسيس الثاني ٧X ( شكل رقم ١٢ ) قلادة الملك بسوسنس من الذهب ٨٢ ( شكل رقم ١٣ ) خريطة موقع مدينة تنانيس λ£ ( شكل رقم ١٤ ) الاله خنوم على شكل كيش 94 (شكل رقم ١٥) الآله أوزوريس 1.1 ( شكل رقم ١٦ ) ايزيس تحمى أوزوريس 1.4 ( شمكل رقم ١٧ ) الاله حورس على هيئة الملك الصقر 1.8 ( شــكل رقم ۱۸ ) المتحف المصرى ــ الطابق السفلي 117 ( شكل رقم ١٩ ) رأس تمثال للملك أوسر كاف 119 (شكل رقم ٢٠) تمثال لخادم يقوم بصنع المجعة 171 ﴿ شُـكُلُ رَقُّم ٢١ ﴾ تمثال للملك خفرع 174

150

( شسكل رقم ٢٢ ) تمثال الكاتب المتربع

| 147    | ( شــكل رقم ٢٣ ) تمثال من الخشب لاحد الكهنة                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 177    | ﴿ شُــكُلُ رَقُّم ٢٤ ﴾ حلية من الله عنه الله السركون الثناني |
| ۲۳۹    | ( شــكل رقم ٢٥ ) صورة للنمثال امنحوتب بن حابو                |
| 131    | (( شكل رقم ٢٦ ) تمثال للملك سنوسرت الأول                     |
| ١٤٥    | ( شكل رقم ٢٧ ) تمثال من الحجر الهجيرى لسنوسرت الأول          |
| Y\$ 1. | ﴿ شَــكُلُ رَقَّم ٢٨ ﴾ تمثال ثلاثي من الأردواز لمنكاورع      |
| 131.   | (شكل رقم ٢٩) تمثال من الحجر الجيرى للملك أمنمحات الشالث      |
| ,10.   | ( شــكل رقم ٣٠ ) تمثال من الرخام للملك أمنمخات الثنالث       |
| 101    | ( شـــكل رقم ٣١ ــ أ ) تمثال نادر لأحد الخدم بصقارة          |
| 701.   | ( شكل رقم ٣١ – ب ) منظر لحفل نسائى من الأسرة ١٨،             |
| 100    | ( شــكل رقم ٣٢ ) الجزء العلوى لتمثال سن نفر وزوجته           |
| ۱۵۷    | ( شــكل رقم ٣٣ ) النصف الأعلى لرأس تمثال آمون رع             |
| P01.   | ( شـــكل رقم ٣٤ ) المتحف المصرى ـــ الطابق العلوي            |
| ۰۲۱    | (شكل رقم ٣٥) نماذج موميات من العصر الروماني                  |
| 171    | ( شــكل رقم ٣٦ ) تمثال للملك امنحتب الثناني ُ                |
| ۱٦٣    | (شبكل رقم ٣٧) تمشال للملك رمسيس الشاني                       |
| ٦٦٦    | ( شــكل رقم ٣٨ ) تمثال للسيدة مريت آمون                      |
| ۸۶۱    | ( شـــکل رقم ۳۹ ) راس تمثال أوسر کاف                         |
| 171    | ( شــكل رقم . } ) تمثال للملك خو فو                          |
| ۱۷٤    | ( شكل رقم ١١) نماذج تماثيل صغيرة لسيدات                      |
| ۱۷۸    | (شـــكل رقم ٤٢) تمثال من الخشب لاحدى اللخادمات               |
| ۱۸.    | ( شــکل رقم ۲۳) نماذج تماثیل الشوابتی                        |
| 198    | (شكل رقم }}) اناء من الفضة                                   |
| ۱۹۸    | ( شــكل رقم ٤٥ ) حلية ذهبية للصدر ( توت عنخ آمون )           |
| ۲.۱    | ( شـــکل رقم ٢٦) تمثال لتوت عنخ آمون من الهجرانيت            |

صفحة

| 3.7         | (شــكل رقم ٧٤) القناع الذهبي لتوت عنخ آمون                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 7.7         | (شكل رقم ٤٨) تو ابيت ذهبية على هيئة انسان (توت عنخ آمون)  |
| ۲۱.         | (شكل رقم ٢٩) اناء من المرمو (مجموعة توت عنخ آمون)         |
| 711         | ( شــكل رقم ٥٠ ) تمثال من النمب لتوت عنخ آمون             |
| 317         | ( شسكل رقم ٥١ ) (اناء من الفضمة ( مجموعة توت عنخ آمون )   |
| 110         | ( شــكل رقم ٥٢ ) رأس تمثال ( لتوت عنخ آمون )              |
| 414         | (شسكل رقم ٥٣ ) منظر على غطاء صندوق (مجموعة توت عنخ آمون)  |
| 771         | ( شــكل رقم ٥١ ) تمثال ضخم للملك الخناتون                 |
| 777         | (شــكل رقم ٥٥ ) جبانة العجيزة الأثرية                     |
| 337         | ( شسكل رقم ٥٦ ) قطاع في سيراديب الهرم الأكبر              |
| 701         | (شمكل رقم ٥٧ ) رسم تخطيطي للمعبد الجنازي اللهوم الأكبو    |
| <b>70</b> V | ﴿ شَـَـكُلُ رَقَّمُ ٥٨ ﴾ قطاع في الهرم الثاني للملك خفرع  |
| 777         | (شكل رقم ٥٩) المعبد الجنازي للهرم الثاني                  |
| 178         | (شکل رقم ٦٠) معبد الوادی للهرم الثانی                     |
| 470         | (شمكل رقم ٦١ ) تمثال أبو الهول للملك بيبى الأول           |
| 777         | (شـــكل رقم ٦٢ ) لوحة لأبو الهول للفرعون يوح              |
| ሊፖፖ         | (شسكل رقم ٦٣ ) لوحة عليها رسم لأبو الهول ومعبده           |
| 479         | (شمكل رقم ٦٤ ) لوحة علنيها رسم لأبو الهول وهرمين          |
| ۲۷۳         | (شــكل رقم ٦٥ ) قطاع في الهوم الثالث                      |
| 777         | ( شـــکل رقم ٦٦ ) رســم تخطيطي لمعبد الوادي               |
| 797         | ( شــكل رقم ٦٧ ) المعبد الجنازي ومعبد الوادي للملك ساحورع |
| 798         | (شبكل رقم ٦٨) هرم الملك ساحورع                            |
| 198         | (شكل رقم ٢٩) رسم للمعبد الجناذي للملك نفر - ار - كادع     |
| ,           | ( شمكل رقم ٧٠ ) رسم تخطيطي للمجموعة الهرمية للملك         |
| (1)         | نوسر سارع                                                 |

| صفحة        |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 187         | ( شــکل رقم ۷۱ ) رسم تخطیطی ومقطع لهرم نوسر ــ رع  |
| ۲.۱         | ( شــكل رقم ٧٢ ) رسم تخطيطي لمصطبة فرعون من الداخل |
| ٣11         | ( شــكل رقم ٧٣ ) السرابيوم                         |
| 418         | (شکل رقم ۷۶) هرم صقارة المدرج                      |
| 474         | ( شــكل رقم ٧٥ ) الحجرات والممرات داخل هرم أوناس   |
| ۳۲٦         | ( شــکل رقم ۷۲ ) رسم تخطیطی لمعبد أوناس            |
| ٣٣.         | ( شكل رقم ٧٧ ) المجموعة الهرمية لبيبي الثاني       |
| 747         | ( شــكل رقم ٧٨ ) رسم تخطيطي لصطبة اللك شيبسس       |
| 448         | (شكل رقم ٧٩) رسم ومقطع لهرم سنفرو الشسمائي         |
| 444         | ( شــكل رقم ٨٠ ) رسم ومقطع لهرم سنوسرت الشاكث      |
| 444         | ( شــكل رقم ٨١ ) هوم امنمحات الثالث بهوارة         |
| 451         | ( شــكل رقم ۸۲ ) الهرم الكاذب أو المنحنى           |
| ٣٤٣         | ( شــكل رقم ٨٣ ) نموذج من مصاطب العصر الستيق       |
| 727         | ( شــكل رقم ٨٤ ) نموذج آخر من مصاطب العصر ﴿العتبيق |
| 401         | ( شــكل رقم ٨٥ ) مصطبة بتاح حتب وآخت حتب           |
| <b>ም</b> ገሞ | ( شیکل رقم ۸۹ ) مصطبة تی بصقارة                    |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محتـــویات الکتاب ( الفهــرست )

|                                                       | صفحة |
|-------------------------------------------------------|------|
| تمهيد                                                 |      |
| منا الكتاب<br>هذا الكتاب                              | 0    |
| •                                                     | ٧    |
| تقديم الهجزء الأول من الكتاب: بقلم لبيب حبشى          | 11   |
| سنجل تاريخي لأهم الفراعنة                             | 17   |
| اللاولة القديمة                                       | 17   |
| العصر المتوسيط الأول :                                | 11   |
| الدولة الوسسيطي                                       | 19   |
| العصـــــــــر المتوسط الثاني ( الهكســـــوس )        | ۲۱   |
| الدولة الحديثة                                        | **   |
| العصــــر المتأخــر                                   | 47   |
| مقدمية                                                | ۲۸   |
| البساب الأول : الدلمتا                                |      |
| الفصـــل الأول :                                      | 40   |
| الاســـكندرية والأماكن الأخرى بين الاسكندرية والقاهرة | 40   |
| الاســـكندرية                                         | ٣٧   |
| الأماكن الأثرية الهامة فى الدلتا                      | ٤٤   |
| الفصيل الثانى : _                                     | ۱۵   |
| بورسسعيد والاسسماعيلية حتى القاهرة                    | 01   |
| الفصيا الثالث:                                        | 49   |

| صفحة        |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 79          | المواقم الأخمري بالدلنا                           |
|             | الباب الثاني : القاهرة وضواحيها حتى الفيوم        |
| 1.9         | الغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 1.9         | المتحف المصرى بالقاهرة (١)                        |
| 100         | الفصيل الخامس:                                    |
| 100         | المتحف المصرى بالقاهرة (٢)                        |
| 777         | الفصيل السيادس: _                                 |
| 277         | هليو بوليس ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 741         | الفصــل السـابع: -                                |
| 177         | الأهرام ( أبورواش والجيزة )                       |
| 777         | (الهرم الأكبر ( خــوفو )                          |
| 700         | الهوم الثانسو, ( خفرع )                           |
| ۲۷.         | الهرم الثالث ( منكاورع )                          |
| <b>የ</b> ለዮ | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| <b>የ</b> ለ۳ | أبوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| የለን         | هرم ( اوسىر - كاف )                               |
| <b>191</b>  | هرم ( ســــاحورع )                                |
| 797         | اهرم ( نوســــر ــ رع )                           |
| ۲۹۸         | هرم ( جـد ـ كـادع ـ اسـيسى )                      |
|             | <b>5</b>                                          |

موقع منف القديمة

**٢٩٩** .

| 737        | الفصيل التاسيع:              |
|------------|------------------------------|
| 757        | مصاطب صب قارة                |
| <b>ro.</b> | مصطبة بتاح حتب               |
| ۳٦.        | مصلطبة تور                   |
| 770        | مصـــطبة مرى ــ روكا         |
| <b>*1</b>  | مصـــطبة كأجمنى              |
| ۳٦٨        | مصـــطبة عنلخ ماحور          |
| ٣٦٩        | مصبطبة نفل _ سشم _ بتاح      |
| ٣٧.        | مغبرة أتيتى                  |
| 771        | مقبرة حسى ــ دع              |
| 475        | بيان الصور واللوحات والأشكال |

\* \* \*

تم الجـــزء الأول ويليسه الجــزء الثاني

رقم الايداع بدار الكتب ٩٢/٧٧٩٣



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تم الجسسزء الأول ويليسه الجسسزء الثساني